(قصة الديمقراطية في السودان إبان ثورة مارس/ إسريل ١٩٨٥ م)





أغيبا اليوي

ارة الكنب والمضات

عبدالتواب مصطفى

# ملحمة الجنوب

(قصة الديمقراطية في السودان إبّان ثورة مارس/ إبريل ١٩٨٥ م)

عبدالتواب مصطفى



\_\_\_ Iša\_\_\_\_i \_\_

أولا: ● الى روح معلمى الأول ،

— الى روح أبى ، المقفد له باذا

المغفور له بإذن ربه تعالى في زمرة الصالحين ،، المتوفي عارفا بالله ، مقيماً لأحكام الدين ،

فضيلة الأستاذ الشيخ « مصطفى الشيخ على »

ثانيا : • الى رئيس السودان السابق

المشير عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب ، الرجل الذي سيبقى ، رغم أنه ذهب !

ثالثا: • إلى زوجتي ..

الواحة التي في ظلالها كتبت هذه الصفحات ، المؤلف

## \_ شعو \_\_

يسمدنى في مطلع هذا العمل المتواضع أن أقدم وافر شكرى وخالص تحيتى لكل من تعاون معسى في انجسازه تسوجيها وارشسادا وتوفيرا للمعلومات .

وفي مقدمة هؤلاء :

أولا: 1 . د . يحيى الجمل ، الوزير الأسبق وأستاذ القانون الدستورى يجامعة القاهرة ، ورئيس قسم العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية .

الماملون بالادارة العامة للمعلومات المكتوبة ، ومكتبة الميكروفيلم ، التابعة للادارة المركزية للبرامج الاخبارية والتبادل الاخبارى ، بتليفزيون جمهورية مصر العربية . العاملون بالادارة العامة للوثائق والمعلومات والميكروفيلم التابعة للادارة المركزية للانباء والمعلومات برئاسة اتحاد

الاذاعة والتليفزيون بجمهورية مصر العربية .

المؤلف

#### المتدسة ،

ليس آلهدف من تقديم هذا العمل المتواضع للقارىء الكريم أن نتابع ونحلل أسباب قيام أو فشل النهضات الديمقراطية في السودان ، بقدر ماهو يهدف الى عرض مشاهد هذا العمل الفنى الرائع ، وأحداثه التى نضيجت وألمسرت في ؟ أبريل ١٩٨٥ ، هذا العمل المسمى كتابنا عنه لا ملحمة الجنبوب ؟ أو قصية الديمقراطية في السودان إبان ثورة مارس إبريل ١٩٨٥ .

هذا العمل الذي يفخر به ، ليس فقط جنوب وادى النيل - أى السودان -وإنما جنوب المالم كله ، هذا الجنوب ، الذي رضم اتهامه بالتخلف ، ورضم عيشه في الفقر والأمية والظلام ، أتجز ملحمة رائمة على طريقة الديمقراطية -نادرة المثال .

. هذا العمل الذي أوضح فيه شعب السودان لكل شعوب الدنيا ، فقراتها ومتخلفيها قبل أغنياتها ومتحضريها ، و كيف » اذا أراد الشعب يوما حريته ، كيف يحصل عليها .

والامر فى غاية المساطة من الناحية النظرية . فهو قصة كفلح شعب من أجل حريته ، لكنه مـن الناحية المملية أن أمر خطير وجسيم ، وكبير الاعلى اللين آمنوا وصلقوا مع أنفسهم ، وعرفوا أن لهم حقوقا لابد أن تعود اليهم .

وخلاصة ماحدث وبايجاز شديد أن شعب السروان أدرك أن انبابا تنهش لحصه ، فتحسرك ليخلص لحمه ، بل لينقذ لحمه وكرامت ، أي ينقذ نفسه كلها ، ولما هب ثائرا وكشف عن قوة عزمه ، تراجع النظام المتسلط أمام هذه العزيمة الجبارة ، فأمسك الشعب بزمام الأمور

أو اذا تحرينا مزيدا من الدقة ، نقول : أوكل الشعب بهـله الاصور الى جيشــه و وقــانته ، الأمناء الشرفاء ، الى حين فترة من الزمن عرفت بالفترة الانتقالية حيث ليس بمتناول شعب مــا أن يحكم نفسه بنفسه مباشرة ، ولكن من خلال حكومة وسلطات تمثل هـلما الشعب .

والى حين ايجاد مثل هذه الحكومة ، وهذه السلطات يطريقة ديمقراطية تم توكيل الشسعب للجيش بادارة البلاد لمدة محددة ، هي كما ذكرنا الفترة الانتقالية التي يختبار الشعب فيها نبوابه والسلطة التي تحكمه . ورغم أن مقاليد الامور أصبحت في يد الجيش ، ونظرا لمدوره الملموس في حماية وتسأمين الثورة ، الا أنه لم يطمع يوما في التمادي في الامساك بالسلطة التي هي فصلا في يمديه . . ولكنه صدق وعده ، وأوفي بعهده ، لشعبه الاصيل وأعاد السلطة الى ممثلي الشعب ، الملين اختمارهم نفس هذا الشعب . .

ثم الامر مرة ثانية وبايجاز شديد أيضًا ، أن شعب السودان تحت وطأة نظام جعفر نميرى ، حكم حكما ديكتاتوريا فرديا مطلقا ، سلب خلاله كثيرا من حريته وكرامته وهانى أنسوأ ظسروف حياتية يميشها شعب ما ، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا . . الخ .

وتحرك شعب السودان ليتنزع حريته من أنياب نظام نميرى .

. قام الشعب بملحمة كفاح رائهة من أجل استعادة الحرية والفيمقراطية ، وأبرز جوانب ملحمة ، الطريقة التى تمت بها ، والدور المشرف للقوات المسلحة وقادتها في هله الملحمة وكيف حرصت على مصلحة الشعب ، الذى أسند الى هذه القوات باعظم الإسانات فأحسنت أداءها الى هذا الشعب في الموعد المحدد فكم من شعب ثار لكنه لم يعسل الى نقس التائج التى أحرزتها ثورة ٢ أبريل ١٩٨٥ في السودان ، وكم من قوات مسلحة وقفت الى جانب شعبها في مثل هذه الظروف لكنها سرعان ما استدارت عليه فلسته حقوقه ومرقت جسده ، وهذا مالم يحدث في السودان ، فتهنئة لشعب السودان ، وتحية لجيشه وقادته الاهناء .

ولكن لابراز هذا العمل الكريم ، وقدره ..

ولتوضيح دور أبطاله

ولالقاء الضوء على جوانيه الغريدة التي تميز بها عن غيره ، لكل ذلك لابد من التعرف بشكل موجز على تاريخ التجرية الديمقراطية في السودان ، قبل هذه التجرية الاغيـرة ، تـم الـظروف والأسباب التي دفعت شعب السودان ، لمثل هذا الانجاز المظيم ، يمعنى آخر لابد من أنتعرف على ملامح فترة نظام الحكم النميرى الذي فر شعب السودان من وطائده على يسد تسوية ابسريل

ثم وعلى قدر كبير من الاهمية يجب أن نعرض بنقة لوقاتع الاحداث منذ اندلاع السورة ، وحتى الجلسة الاجرائية والأولى للجمعية التأسيسية حيث تمت عملية انتقال السلطة لممثلى الشعب وماتخلل هذه المرحلة من مشاهد رائمة الوصف من ناحية الممسارسة السنيمقراطية ، وطبيعة الملاقات بين القوى على الساحة السياسية في تلك الفترة الى أن اسدل سئار رقيسق على أحداثها مسلما إيانا لفصل جديد أروع واتفن تأليفا وأداء واخراجا . . حيث شكلت حكومة الشعب في السودان . . وبدأت اللايمقراطية تؤتى ثمارها .

ومما هو جديد بالاشارة اليه في هذه المقدمة أيضا . . هو أن فكرة كتابة هذا العمل لـم تـكن

امرا واردا بالذهن او معدا له مسبقا بقدر ماكنت تسجيلا لوقائع ومشاهدات ديمقراطية رائعة تمت على الساحة السودانية في حز زماني لم يتجاوز العامين .. ولــكن الــكيفية المتقنــة والممــارسة الديمقراطية الفائقة للمواطن السوداني والتي تبلورت أمامنا أثناه تلك الأحداث جعلت منها ملحمة جديرة بالتسجيل التأريخي الدقيق الممزوج بالابداع الفني في تصوير الأحداث بمدقائقها وحيثياتها الجذابة التي تشعر من يتابعها بأنه يشاهد فيلما سينمائيا وليس يقرأ كتابا سياسيا أو تاريخيا . . وفي الواقع كنت قد كلفت من جانب أ . د . يحيى الجمل رئيس قسم العلسوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية بكتابة بحث عن ثورة الشعب السوداني ( مارس / ابسريل 1940 ) حيث كنت أعد لنيل درجة الدبلوم في العلوم السياسية من المعهد المسدكور وذلك في الوقت الذي كنا لاتزال نعايش فيه احداث تلك الثورة . . الأمر الذي لم يجعل أمامي أية مراجع علمية عن تلك الثورة سوى قصاصات الصحف والمجلات المتخصصة . مصرية وعربية ودولية -ثم برقيات وكالات الأنباء وما كت أعده من تقارير سياسية حول ماتليعه كبريات شبكات الأذاعات العالمية حول الأحداث في السودان آنذاك . . الأمر الذي جعل الاستاذ العاضل د . يحيى الجمل المشرف على البحث لم يبخل على بإمدادي \_ ومن مكتبته الخاصة \_ بالمراجع العلمية النادرة عن تاريخ الديمقراطية في السودان وأحاطني علما بما بدأ يطهر في الأسواق من كتامات علميسة حول التجربة الديمة اطية الاخيرة في السودان ١٩٨٥ ، ثم كان لتعاون بعض زملائي معي من العاملين في الحقل الاعلامي الدور الكبير في امدادي بالمعلومات المتعلقة بالبحث وبمجريات الأحداث على الساحة السودانية آنذاك . .

وكان لكل هذا الأثر الكبير في بلورة وتصبح هذا العامل ، الذي تخطى دائرة كونه مجرد بحث علمي مقدم لهيئة علمية قد يختفى في إحدى رواياها ، الى دائرة الأعمال السياسية التسجيلية الهامة التي يجب أن تكون في متناول يد كل مواطل ليرى نفسه على صفحاتها وبين سطورها . ولذا لم يتوقف دور أ . د يحيى الجمل عند حد إمدادي بالمراجع أو الأشراف على البحث بل حاول سيادته معى مشكورا العثور على دار نشر تخرج هذا العمل الى دائرة الفسوه وكان مما اقترحه ان تقوم بالنشر دار الموقف العربي أو الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب حيث تشغل شخصية سودانية منصبا هاما به . . لكنني وجدت ميلا الى دار اخبار اليوم التي تكرمت بالموافقة على نشره من خلال ادارة الكتب والمكتبات بها . .

وقى هذا الاطار اذكر أن من ابرز التقارير التقيمية التى أعدت حول هذا الكتاب ذلك التقرير الذى صدر عن المكتب الفنى للسيد الدكتور رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات والمذى ورد فيه حرفيا أن هذا الكتاب يعتبر فى مجملة وثيقة تاريخية للتجربة الديمقراطية فى السودان بعد ثبورة ابرئ مده المدربة الأولى فى اعتباره خطوة مباشرة لدعم العلامات مع المسودان وذويان ما بقى من الجليد فى العلاقات المصرية السودانية

ثم كان لم بعد ذلك أن التقيت بالسيد المشير صوار اللهب الرئيس السابق للسودان والبطل الأول لهذه المسحدة التي يصورها كتابنا هذا ، وعناما المحت لسيادته . في ختام حديثي معه . أفت الكتاب مهدى له ، كان مما رد به على . في غاية الرقة والتواضع . أنه من الأففسل أن يكودت الأهداء مرجها لرجل الشارع السودان . الملى صنع هذه الملحمة الديمقراطية في السودان . فلسم استطع امام جم كرمه هذا الا أن أرد يقولي : يافتدم لقد تضمنت سطور الكتاب هذا الاهسدام بالقمل وإلم اكتبه صراحة في الصفحة الأولى منه . . فابتسم سيادته صوافقا ، شم شكرني وانتهسي

. عزیزی القاری، أرجو أن تجد في كتابنا هذا زادا معرفیا جدیرا بالتحصیل .. مع تمنیاتی لك بوقت ممتع مع صفحات هذا الكتاب ..

عيد التواب مصطفى شبين القناطر - كفر الشرفا في ١٩٨٧/٨/١



## مبحث ( أ ) موجز تاريخ السودان

- عرف السودان مند أقدم العصور ، وكان يسمى بلاد السود ، كما أن تسمية النوبة كانت تنطلق
   ف العصور الرسطى على تلك الأقاليم المعروفة اليوم بالسودان الشمالى .
- ♦ وفى عهد الدولة المصرية الوسطى ( ٣٤٣٠ ـ ١٥٨٠ ق . م ) فتح الفراعنة بلاد السوية شم ضموها الى مصر .
- ورغم أن الرومان سيطروا على مصر الا انهم لم يستطيعوا الاستيلاء على السودان الـذى احتفظ باستقلاله السيامي .
- وما أن وطدت المسيحية أقدامها في مصر وأوريا حتى أخلت ترسل بمبشريها الى السودان والمدين مجموا في نشر الدين المسيحى بين سكاته في أواسط القرن السادس الميسلادي وقسد تسكونت في السودان بناء على ذلك ثلاث ممالك مسيحية هي :
  - أولا : مملكة النوبة أو نوباديا في المنطقة الواقعة جنوب أسوان وحتى الشلال الثالث . ثانيا : مملكة نقلة وتقم جنوب مملكة النوبة .
- ثالثا : مملكة علوة وكانت تسمى احيانا باسم عاصمتها سوبا وتقع جنوب مملكة دنقلة عند ملتقى النيلين الابيض والأزرق .
- القرن السام الميلادى أخذت مجموعات كبيرة من القبائل العربية تهاجر من الجزيرة العربية
   الى السودان ، واختلط المهاجرون العرب بالسكان الأصليين ، وتزاوجوا وامتزجت السلماء بالنسب والمصاهرة .
- واستمرت هجرة العرب المسلمين الى السودان من بلاد العرب ومن مصر اما فرارا من الحكام أو جريا وراء الرزق ، وأخذوا يتوغلون داخل البلاد ويختلطون بأهلها مما أدى الى ظهـور السـودان العربي.
- « وبعد أن فتح المسلمون مصر واستقر لهم الحال بعث والى مصر عمرو بن العاص بعبد الله بين سعد بن ابى السرح على رأس جيش كبير للنوبة فعقد معهم صلعا وفرض عليها مصد مقدارا مسن المال ، ولما تولى عبدالله بن سعد ولاية مصر فى عهد الخليفة عمان بن عفان نقض أهال النوبة الصلح مغزاهم وكتب مهم عهدا . وبدأت العلاقات بين العرب المسلمين وأهالى النوبة تسوئق

بينما بدأت مملكة النوبة في التفكك حتى انهارت وتم اهماجها في العملكة الـوسطى ( دنقلـة ) في الغرن السابع الميلادي .

ويقيام الدولة الطولونية ف مصر في القرن التاسع الديلادي بدأ انتشار الاسلام والثقافة العموبية في أرض النوبة والبجة في السودان وزاد الاختلاط والتزاوج .

ويدخول الفاطميين مصر وتكوين دولتهم اشتد نفوذ العرب فى بلاد النوبة السفلى وزاد اعتشاقهم للاصلام .

\* في القرن العاشر الميلادي انقسم السودان الى ثلاث ممالك هي :

أولا : مملكة المقرة في الشمال ، وعاصمتها دنقلا .

ثانيا : مملكة علوة على النيل الأزرق ، وعاصمتها سوبا .

ثالثًا : مملكة البجا في شرق السودان ، وعاصمتها هجر .

وفى سنة 1777 م قضى الظاهر بيبرس حمل مملكة المقرة المسيحية فى شمال السودان . وانهارت الممملكة الوسطى ( دنقلة ) حوالى 1970 م وبللك فتحت البلاد على مصراعيهاً للهجرة العربية ، وازداد ارتباط العرب بالنوييين .

كما استولى العرب المسلمون ـ اللين هاجروا الى السودان ـ بعد تحالفهم مع الفونج على مملكة علوة .

بعد هزيمة مملكة علوة قامت في السودان سنة ١٥٠٤ م سلطنة سودانية حربية هـي مسلطنة الفونج . وأخدت سنار عاصمة لها وكان سلاطينها من الفرنج والرزراء من العرب ، وشــملت جميع أنحاء السودان ما عدا دارفور وكردفان والنوبة الشمالية ، وفي عصر الفونج الـذي استمر الي ١٨٢٠ م انفتح السودان امام تدفق الفبائل العربية .

مع بداية القرن التاسع عشر أخذ الضعف يفت فى عضد مسلطنة الفونج وكشرت المسازعات الفيلية التى كانت تؤدى الى حروب بين القبائل المختلفة ، جدير بالذكر هنا أن بعض الكتاب يقولون أنه اذا كان العرب قد ادخلوا اللغة العربية والدين الاسلامي الى السودان ، فانهم كذلك أدخلوا فيها الحياة القبلية التي الفوها فى بلادهم . كما أن دخول سلطنة الفونج فى حروب مسع المنطنة القبلية على السودان في عام ١٨٧٠ م .

وفي اطار سعى محمد على لتوسيع ملكه كانت له أكثر من وجهة أهمهـا وجهتـه الى الجنــوب ،
 فأعد حملة للاستيلاء على السودان سنة ١٨٧٠ م .

وقد تم في عهد محمد على فتح شمال السودان وسلطتة الفونج وكردفان وشرق السودان . كما تم في عهد الخديوى اسماعيل فتح خط الاستواء وبحر الغزال ودارفور . ☀ بعد فتح محمد على للسودان وضعه تحت حكم عسكرى ، وكان أول حاكم عسكرى للسودان هو اسماعيل بن محمد على قائد الجيش الفاتح الذى كانت كل السلطات مركزة فى يده .

وما أن استفرت الأحوال في السودان حتى قسم محمد على السودان الى سبع مديريات وعيس قمندان الجيش في كل مديرية مديرا لها ، كما عين حاكما عساما على السسودان جعسل مقسره في الخرطوم ، وكان الحاكم العام يسمى واليا ، ثم سمى فيما بعد بالحكمدار ، وكان يشرف على جميع شئون السودان .

وفى سنة ١٨٣٤ الذى محمد على منصب الحكمدار خوفا من استقلال الحكمداريين الأقوياء بادارة السودان ، وعين ضباطا فرى رتب كبيرة مديرين على مديريات السودان السبع ، كما أنه عين منظما عاما مقره الخرطرم ومهمته الاشراف على تطبق نظام البلامركزية الجسديد وأصسبح مسديرو المديريات يتصلون رأسا بالقاهرة ، الا أنه . محمد على . أعاد نسظام الحسكمدارية بعسد عسدة شهور .

وكذلك ألغى سعيد نظام الحكمدارية ثم عاد لها .

وكذلك الخديوي اسماعيل ألفي نظام الحكمدارية ثم أعيد مرة أخرى .

وحتى بعد أن تم تقسيم السودان عام ١٨٨٦ م الى أربعة أقسام حكمدارية لم يمر عبام واحد الا وألنى هذا التنظيم وأعيد نظام الحكمدارية العامة ، كما الشئت ادارة خاصة بالسودان ألحقت برياسة مجلس النظار بالقاهرة ، وكان فى كل مرة يلغى فيها نظام الحكمدارية يحل محله نـظام حكم آخر الا أنه مريعا ما يتفيح أنه فير مناسب فتتم العودة الى نظام الحكمدارية

المعروف أن الثورة المهدية هبت بالسودان سنة ۱۸۸۱ م الا أن الخرطوم لـم تقع في قبضة المهدى الا في يناير ۱۸۸۰ ، وبعد نجاح الثورة المهدية صدر أمر عال في القاهرة في يناير ۱۸۸۰ الحقت بموجبه ادارة السودان بنظارة الحربية ، وظلت كللك حتى قضى على دولة المهدية .

وكان محمد أحمد المهدى قد أقام منذ يناير ١٨٥٥ دولة المهدية فى رسوع السدودان المستقل وكان يهدف الى انشاء دولة اسلامية تسود فيها أحكام الشريقة الاسلامية ، ولما كثرت أهباء المهدى عين مجلس أمناء من سبعة أشخاص وجعل الخليفة عبدالله التصايشي على رأسه وذلك لتصريف شتون البلاد الادارية . وإذا كان حكم المهدى قد امتاز بأنه حكم الشدوري فعلى المتكس كان الخليفة عبدالله التمايشي الذي خلف المهدى يجنع نحو تركيز السلطة والانفراد بها كما جعل خلاقة البلاد في بيته ورائية .

واستمر عبدالله يحكم السودان بعدوده الحالية كرحمة سياسية واحسة حسى قضى الجيش و المصرى الانجليزى ، الفاتح على دولة المهدية سنة ١٨٩٨ ، وكان قد سبّن ذلك قضاء الانجليز على الثورة المرابية ١٨٨٧ في مصر وتم حل جيشها واحتلالها وتكوين جيش آخسر مسن الانجليسز والعملاء المصريين هو الذي اعاد فتح السودان باسم مصر ١٨٩٨ .

وبالقضاء على المهدية دخل السودان مرحلة جليدة هى مرحلة المحكم المصرى الانجليزى الذي كان يعرف باسم « المحكم الثنائى ، والذي قام على أساس وفاق ١٨٩٩ ـ معاهدة الحكم الشائى المصرى الانجليزى للسودان ١٨٩٩ ـ واستمر حى اعلان استقلال السودان في يناير ١٩٥٦ .

ولتوضيح ملامح هذه الفترة فجدير نا هنا أيضا أن نـلكر أن انجلترا استمرت مسيطرة على البلدين \_ مصر والسودان \_ بعد القضاء على الثورتين العرابية والمهدية وكللك حتى قـامت ثـورة البلدين \_ مصر والسودان \_ بعد القضاء على الاعتراف باستقلال البلاد في سنة ١٩٧٧ بالتحفظات الاربعة المشهورة والتي كان أحدها أن تدير بريطانيا شؤن السودان ، بـل اكثـر مسن ذلك فقـد استخلت انجلترا حادث مقتل السيولي ستاك الانجليزي الجنسية سردار الجيش المصري بالسودان وامتمرت في تنفيذ استراتيجيتها الرامية المي فصل السودان عن مصر .

ولكن حكومة الوفد المصرية ألفت سنة ١٩٥١ اتفاقية سنة ١٩٥٠ - النسى كانست إمتسادا لمضمون تصريح ٢٨ فيراير سنة ١٩٥٦ - ونادت بفاروق ملكا على مصر والسودان وبعد شورة ٣٣ يوليو أصبح تصور القادة المصريين للعلاقة بين مصر والسودان قائما على انهما وحمدان سياسيتان متساويتان ولا سيادة لمصر على السودان بمعنى وضع نهابة للتصور الخاطئ الذي كان قائما طيلة فترة سحكم أسرة محمد على لمصر والسودان والذي كان يجعل لمصر سيادة تمامة على السودان بالدي كان يجعل لمصر سيادة تمامة على السودان ووقعت انجلترا ومصر اتفاقية تناصة بالسودان سنة ١٩٥٣ اقرت للسودان بحسق تقسرير المصسير واجريت الانتخابات النيابية في السودان سنة ١٩٥٣ في نوفير ، وقد انسسحب الجيش المصرى والانجليزي من السودان بنهاية فترة الانتقال التي كاتبت قد حددت بثلاث سنوات ، وتـم حصول السودان على استقلاله الذي اعترفت به مصر وانجلترا في يناير ١٩٥٦ .

## مبحث ب . السودان اليوم

## معلومات عامة من واقع بطاقته الشخصية :

- السودان من اكبر الدول الأفريقية مساحة وسكانا .
- \* حصلت على استقلالها عام ١٩٥٦ بناه على اتفاقية السودان بين مصر واتجلترا سنة ١٩٥٣. ولجمهورية السودان الديمقراطية عضوية في كل من الجمامعة السرية ، منطعة السوحدة الأنويقية ، منظمة المؤتمر الاسلامي ، حركة عدم الاتحياذ ، والأمم المتحدة التي انضمت اليها في ١٢ نوفم. ١٩٥٦.
- على وجه اللقة فالسودان هي ثانية اللول العربية الأفريقية من حيث السكان حيث بلسغ صدد سكاتها حسب أحدث الاحصائيات المنشورة ١٩٨٤ الى ٢١,١ مليون نسمة وتبلغ نسبة المسلمين منهم ٧٠٪ حسب نفس الاحصائيات ، وتمتبر مشكلة عدم تجانس سكان السودان من ابرز مشاكلها والتي تهددها بصورة مخيفة ، حيث يسكن هذا البلد حوالي ٩٩٧ مجموعة عرقية وثقافية .

وتصل كثافة السكان الى حوالى ٩ افراد للميل المربع الواحد ، ويمثل وسبط السبودان الكثافة . السكانية الأكبر حيث يبلغ 16٪ من مجموع مساحة السودان ويسكنه ٧٠٪ من اجمالي عملد سكان السودان .

وبالسودان حوالى مليونى لاجىء ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الســودان بــــاللاجتين عــــام ٢٠٠٠ م الى ٣٤ مليون نسمة .

من حيث المساحة تعتبر السودان أكبر دولة أفريقية وتتميز باتساع رقعتها الجغرافية التبى تبلسغ حوالى مليون ميل مربع ( ٢,٥٠٥,٨١٣ كيلو مترا مربعا ) وعلى هذا فالسودان تضم انواعا شتى من التربة ويسودها مناخ حار بوجه عام كما تتنوع أساليب المعيشة بين شسماله وجنسويه ويبسن شرقمه وغربه .

تقع السودان فى حوض النزل فى داخل افريقيا يحدها شمالا مصر ولبيها ، وغربا ليبها وتشاد وجمهورية أفريقها الوسطى ، وجنوبا د زائير ، وأوغندا وكينيا وشرقا أليسوبيا واريتسريا لسم البحسر الاحمر .

تضم السودان ستة أقاليم بكل اقليم مجموعة من المديريات وهذه الأقاليم هي :

- (١) الأقليم الأوسط ويضم مديريات النيل الأزرق ، والجزيرة ، والنيل الأبيض .
  - ( ۲ ) ألأقليم الشرقى ويضم مديريات كسلا والبحر الأحمر .

- ( ٣ ) الأقليم الجنوبي ويضم مديريات الجنوب الست .
- ( ٤ ) أقليم كردفان ويضم مديريات جنوب السودان ، وشمال كردفان .
  - ( ٥ ) اقليم دارفور ويضم مديريات شمال وجنوب دارفور .
    - ( ٦ ) أقليم "العاصمة ويشمل مديرية الخرطوم .

عاصمة السودان هي مدينة الخرطوم وعدد سكاتها قريب من النصسف مليسون أهسم مــــدنها الأبيض ، كسلا ، واو ، جويا ، ملكال ، وادى حلفا .

- أهم موانيها يور سودان -
- "عملتها هي الجنيه السوداني .
- أهم جامعاتها ، جامعة القاهرة ، فرع الخرطوم .
- والجامعة الاسلامية ومعهد اللغة العربية بأم درمان .

♦ السودان واحدة من دول العالم الثالث التي تعنى من الثــالوث المشــوم ، الفقــر والجهــل والحهــل والمرض ، وعلى وجه التحديد فالسودان من أفقر دول العالم واكثرها تخلفا . وفي السيطور التــالية نوضيح أهم ملامح الفقر والتخلف ف السودان .

جدير بالذكر أن عدد اللاجئين في أفريقيا عام ١٩٨١ كان أكثر من ستة ملايين نصفهم تقريبا من الله المسودان والعمومال سنويا اعباء ضعفه من من الأولاد ومعظمهم من تشاد وأوغندا والعمومال وارتبريا والحجيش ، هذا الى جانب أن السودان في اعباء ضعفة بسبب استيعاب الاعداد الفسخمة من هؤلاء اللاجئين ، هذا الى جانب أن السودان في حد داتها واحدة من دول حزام الجفاف الشديد في افريقيا والذي يمتد من جزر الرأس الأعضر غربا حتى الصومال شرقا مارا بالسودان .

وهكذا وبمناسبة الضائفة الاقتصادية التى تمبر بها السودان نجد فيها يخص ديونها الخارجية مثلا ازديادا رهبيا فى هذه الديون فى المقد الماضى ٧٠ ـ ١٩٨٠ بحيث أصبحت تشكل جزءا كبيرا من الدخول القومى . فينما كانت ديون السودان الخارجية فى ١٩٧٠ هــ ١٩٥٠ مليدن دولار أمريكى بنسبة ١٩٠٣ ملى ٣٠٩٧ مليون دولار أمريكى بنسبة ١٩٨٣ ملى ٣٠٩٧ مليون دولار أمريكى بنسبة ٧٤٣ مل من الناتج القومى للسودان مما يبرز لنا خطورة مثل هذه الموضع الاقتصادى الديء فى السودان والذى يفرض أعباء كثيرة على الحكومة والشعب معا لايجاد حلول أو علاج له

كما أن من أبرز ملامح التخلف فى السودان اجتماعيا وثقافيا انخفاض نسبة التعليم ، حيث ان الالميام بالقوادة والكتابة فى السودان \_ 1970 \_ لم يتجاوز 10٪ من عدد السكان البالغين بالسودان \_ وجدير بالذكر أن نسبة الأمية فى أفريقيا كلها 70٪ اجماليا ، وفى العمالم العمرين بلفت 77٪ مـن السكان ، وهذا حسيما أعلنته رابطة القيامة اللهاية .

من ملاح التخلف أيصا المرض ، واذا كان مرض البلهارسيا \_ على مسبيل المشال \_ منتشرا

بصورة مفزعة فى افريقيا علمة وبلغت نسبة الاصابة به فى مصر ـ مثلا ـ ١٩٧٤ الى ٢٣٪ مـن عـدد السكان ، بل وصلت الى ٤٥٪ فى بعض منـاطق مصر ـ الفيــوم ـ عــام ١٩٦٨ اذا كان الـــوضع هكذا ، فان هناك حالات أضـخم خطورة من ذلك فى افريقيا وهى بالتحديد فى السودان .

وعلى جانب ضعف الامكانيات وعدمً القدرة على استثمار الثروات الـطبيعية بـالسودان نـذكر أن يوجدُ بالسودان ٢٠٠٠-٥ كيلو مترا مربعا مساحة أراض قابلة للزراعة ، ومســاحة الأراضى المــروية · منها فقط ١٠٢٠- كيلو متر مربع .

#### 

## مبحث ج . موجز تاريخ التجربة الديمقراطية بالسودان منذ استقلاله وحتى ثورة ٢٥ مايو ١٩٦٩

#### مقدمة:

أحاطت ظروف عديدة بمحاولات وضع دستور دائم للسودان . وكانت أولى هـلم المحاولات هى اللجنة القومية لللمتور الدائم يعرض على اللجنة القومية لللمتور الدائم يعرض على اللجمعية التأسيسية عند قيامها ، وقد قامت هذه اللجنة بوضع مشروع متكامل للمستور تقدمت به للمكومة في ابريل 190٨ ولكن قبل عرضه على الجمعية التأسيسية وقع الانقلاب المسكرى في ١٧ ونوفير 190٨ وأطلح بكل أجهزة الليمقراطية .

ويمد قام ثورة أكتربر ١٩٦٤ أجريت انتخابات هامة وقامت جمعية تأسيسية لتضع وتصدر دستورا دائما للسودان ، وشكلت لجنة قومية ثانية من داخل وخالج الجمعية لتضع مشروع السمتور وبصد فراغ اللجنة من مهمتها عرض مشروع المستور على الجمعية التأسيسية التي شرصت في مساقشته الآ انها قبل أن تفرغ من مهمتها حلت الأسباب سياسية في فبراير ١٩٦٨ .

ثم أجريت انتخابات عامة أخرى في مايو ١٩٦٨ وقامت الجمعية التأسيسية الثاثة لتضع وتصدير المستور الدائم ، وكونت لجنة قومية لوضع مشروع المستور ، الا أن المعارضة قاطعت هذه اللجنة لعدة أسباب منها أن المعارضة ترى ألا داعى لتكوين لجنة جديدة لوضع مشروع جديد للمستور لأن مشروع المستور الذي بدأت الجمعية السابقة مناقشته قد تم اصداده وما على الجمعية السابسية الحالية الا مواصلة بحث ذلك المشروع واقراره ، وأخيرا في سبتمبر ١٩٦٨ اتفقت الحكومة ومعظم احزاب المعارضة على أن تكون مهمة اللجنة القومية الجديدة عي مراجعة المشروع القديم للمستور قبل عراجعة المشروع القديم للمستور عراجعة .

والجدير بالذكر أن عدم وضع دستور دائم للبلاد طوال هذه المدة كان له تأثير بالغ على الحياة

و مرجعنا الأسامي في اهداء هذا الديحث : دكتور ابراهيم العاج موسى ، التجسرية السليدقواطية في السسودان ، وسسالة
 دكتوراة ، مكتبة الحقوق ، جامعة القامرة .

السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد كما أضر ضررا جسيما بالمستقبل السياسي للسودان . وقد تخللت تلك الفترة دساتير مؤقتة نظمت أمور البلاد الا أنها لم تمكن تمشل منظلة الأمسن الكافية للمجتمع كما سيتضع في المرض الموجز لمراحل التجربة المديمةراطية في تلك الفترة في السطور التالية .

## \* مرحلة دستور ١٩٥٦ المؤقت :

كانت دولتا الدحكم الثنائي للسودان ( الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة ) قد أبرمتا إتفاقا بينهما في ١٣ فبراير ١٩٥٣ بشأن الحكم اللماني وتقرير المصير للسودان . وباهلان استقلال السودان في ١٩ ديسمبر ١٩٥٥ انتهى العمل بنستور الحكم اللماني .

ومن البديهي أنه من المستحيل وضع دمتور دائم للبلاد بين عشية وضحاها لأن الجمعية التأسيسية التي من المفروض أن تضم الدمتور الدائم سوف تستغرق اجسراءات انتخابها مدة طهلة .

واستقر رأى المستولين على أن يصدر البرلمان السوداني القائم حينداك دستورا مؤقتا للعمل بموجبه حتى يتم وضع الدستور المدائم . فكونت لجنة فنية بوزارة العمدل لتنقيح قساتون العسكم الفائس واستبعاد المواد التي لا تتلائم مع الكيان المستقل للمولة البعديدة مثل مواد الفصل الشائف الخاصة برأس المولة وإضافة المواد التي يقتضيها وضع السودان كلولة مستقلة ذات سيادة لها مس مقومات اللولة ما يؤهلها لملك .

وقد قامت اللجنة الفنية بالعمل الموكول البها في سرعة مسلحلة وتقسلمت بمشروع السلمتور المحتود الموكونة المنتلفة المختلفة المراتفة على المشروع للبرلمان في وقت وجيز ، ثم قلم المشروع للبرلمان في جلسة مشتركة للموافقة عليه واصداره مستررا مؤقتا للسروان ليعمل به أبتداء من أول يناير 1907.

وقد نصت المادة البيانية من الدستور السوداني المؤقت الصادر في أول يناير ١٩٥٦ م في فقـرقها الأولى على أن « يكون السودان جمهورية ديمقراطية ذات سيادة ».

وقد أفرد هذا المستور فصله الثالث لمجلس السيادة المذى هـو رأس السـدولة ورأس السـلطة التنفيذية ، وخصص فصله الرابع للهيئة التنفيذية ، وهذه الهيئة الى جانب مجلس السيادة يشكلان ما يعرف بالسلطة التنفيذية ، كما كرس فصله المخامس لـدراسة الهيئة التشريعية وخصص فصله التاسع للهيئة القضائية ، ويلاحظ أن المستور استعمل لفظ هيئة بدلا من سلطة مثل الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية ، ويقصد بالهيئة الاجهزة التي تقوم بالسلطة .

وطبقا لهذا الدستور فقد أحد السودان بنظام الجمهورية البرلمانية الذي يعتبـر رأس السلولة فيــه رمزا ليست له سلطات ، وأن السلطات يتركز أساسا في الهيئة التشريعية والــوزارة ، وبــالتــالي فليس يهمنا بحث مزايا وعتوب وحدة الرئيس أو مجلس السيادة لأنه ليس لأى منهمـــا دور فى ممــــــارسة السلطة وإن كان معتور ١٩٥٦ أخد بنظام مجلس السيادة لظروف أملت ذلك .

والجدير باللكر أن مشروع اللمنتور السوداني الذي وضع ونشر في أوائل ١٩٥٨ قند هجمر نبقام مجلس السيادة وأخذ ينقام مجلس السيادة وأخذ ينقام وحدة الرئيس أو رأس المولة الواحدة في المادة ٣٧ منه ، وقدد أشرنا مسبقا الى أن هذا المشروع قبل أن يعرض على الجمعية التأسيسية وقع الانقىلاب العسكوى ف ١٧٠ نوفس ممبعة الي

وكذلك أخذ مشروع الدستور الجنيد بنظام وحدة رأس الدولة .

## \* مرحلة الحكم العسكرى بعد انقلاب ١٩٥٨ :

استمر النستور السوداني المؤقت المبادر في يناير ١٩٥٦ مطبقا حي قيام الانقلاب المسكوي في المنور السوداني المسكوي في ١٩٥٥ أن نوفمبر ١٩٥٨ أن حيث عطل قادة الانقلاب الحياة السياسية والفنوا السمتور وحكموا البيلاد حكما عسكريا وعطلوا الصحف وصادورا الحريات العامة وأهلنوا حالة الطواري، وحكموا البيلاد حكما عسكريا جثموا فيه على صدور الأمة ست سنوات أذاقوا خلالها الشعب السيوداني السلال وسياقوه سيوم العالماب ، وعندما شمر كل قرد من أيناء الشعب السوداني بوطأة الحكم العسكري وظلمه وجبروته هبت جموع الشعب عن بكرة أبيها معلنة ثورة الحادي والعشرين من اكتوبر عام ١٩٦٤ الشعبية ولم تهدأ ثائرة الشعب المياد المعالمة والميدت الحياة السياسية للبلاد وأطلقت الحيات العالمة وأعيد المعالمة وأطلقت الحيات العالمة وأعيد الممال بالمحتور بعد ادخال التعليلات اللازمة عله.

وفى الواقع فقد سبقت هذا الحكم المسكرى عدة ظروف وأوضياع سياسية جعلست الشسعب السوق في المستقد المستعب السيادة المسادق المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد على البلاد وأهلها . المستقد على البلاد وأهلها .

وتجسدت هذه الأوضاع في أسباب محددة أدت الى هذا الانقلاب يمكن ذكرها فيما يلي :

- ( ١ ) فساد الحياة السياسية .
  - ( ٢ ) الخطر الخارجي:
- الضغوط الأجنبية . ب) الاتحاد مع مصر .
- ( ٣ ) القضاء على محاولات صغار الضباط للقيام بانقلاب عسكرى .
  - ( ٤ ) تسليم رئيس الوزراء السلطة العسكرية .

وكان فساد الحياة السياسية وسوء الأحوال الاقتصادية عام ١٩٥٨ قد خلقها مسخطا عماما لمدى

<sup>(</sup> ١ ) بقيادة الفريق ابراهيم حيود .

جمع المواطنين من أفراد الشعب السوداني ، مما حدا بهم الى التطلع الى جيش البلاد البران المسلى لينقلما من الانهيار السيامي والاقتصادي خاصة وأن الجيوش في بعض البلاد العربية كسوريا والعراق قد انقلت تلك البلاد من القساد السيامي الذي كان متشرا ، كما أن تجسرية شورة ٣٧ يسوليو المصرية ، وما حققته للشعب المعرى من مكامنب كانت مثار اعجاب السودانيين اللين كانوا يتطلعون دائما نحو احواتهم في الشمال لاقتباس كل حسن عندهم .

لل جانب هذا كان الشعب السوداني يثن في جيشه الوطني القوي ثقة كاملة فهو الذي ساهم في نصراء المحالف أن الحرب العالمية الثانية حيث أبلي بلاما حسنا في المعارك التي تناضيها في الهسمواء الفرية داخل الأراضي الليبية ، وفي حدود السودان الشرقية المتاخمة للمجشئة حيث انتصر على الإيطاليين في موقعة كرن الشهيرة ، وفال سمعة عالمية في المعليات الحربية في كثير من معارك المحرب المالمية الثانية وأثنى على دوره امبراطور الحبشة هيلا سلامي . . المخ ، كللك كسب ثقة العمالم المتحدة الم المتحدة الم طلب كتيبة أغرى .

كل هذه العوامل ، فساد الحياة السياسية والاقتصادية ، ثقة الشعب في الجيش ، شم رغبة الشعب في التغيير ، جعلت الشعب يؤيد حركة الجيش واستلامه السلطة .

وأيد السيد عبدالرحمن المهدى راعى طائفة الانصار ، هذا الانقلاب ، كما أيده السيد على العيرضى راعى طائفة المختمية ، وكان لتأييد هلين الزهيمين الكبيرين لماتقلاب المره الكبير مما أعطى شرعية شمبية كبيرة له .

واتخذت كل طوائف الشعبَ أحد موقفين ، أما التأييد أو السلبية .

وكان الشيوميون من القلة التي لم تؤيد الانقلاب .

### الخدعة المالوفة:

كان مما شبح المواطنين أيضا على تأييد الانقلاب أن قادة الانقلاب قد أوضحوا في بيانقهم الأولى أن وضعهم مؤقت وأنهم سيرجعون الى تكناتهم بعد استقرار أحسوال البالاد السياسية والاقتصادية وزوال الأعطار الخارجية التى تهدد كيان البلاد وانهم بعد تحقيق الاستقرار سوف يعملون على اجراء الانتخابات العامة قبل رجوعهم الى تكناتهم ، وقد كان بعض قادة الانقلاب يرى أن يرجع الجيش الى تكناته بعد استقرار الأحوال في مدة قصيرة أقصاها صنة تجسري بعدها الانتخابات العامة .

غير أن قادة الجيش لم يقوا بوحودهم واتضح للشعب بعد مضى عام كامل اتهم لم يفعلوا شيئا للبلاد ، بل اتهم صادروا الحريات العامة وزجوا بالمواطنين فى السجون والمعتقلات ، وانتهجوا سياسة خارجية موالية للاستعمار ومناهضة لسياسة الدول المتحررة فى العسالم العسري والقسارة الأفريقية ، كما وضح للمواطنين أن الطبقة الحاكمة من المسكريين سوف لا تتنازل عن المحكم فى مادة عام أو علمين ويتضح ذلك من خطاب الفريق ابراهيم عيود بمناسبة صرور عام على الانشلاب حيث قال و وقد وعنتكم فى خطابى الأول أن رائدنا كان تصحيح كل الأوضاع البالية التى كانت تسم الحياة فى ذلك الحين وكنت أهراك تماما أن ذلك أن يتم بين شهر وشهر أو سنة وأخرى لأنه يقضتى اعادة بناء الممجتمع على أسس سليمة راسخة وهذا يتطلب دارسة وسيرا حكيما فى التنفيذ وعندلل وضحت الرؤية للشعب وأخذ يقارم الحكم العسكرى بكل ما أوتى من قوة .

لا تدعو الحاجة الى الحديث باسهاب عن الحكم العسكرى ومساوته وتسلطه وتسركيز السلطة . . الخ في أي يلد في العالم تعرض لهذا النوع من الحكم في حقبة ما من تاريخه .

ولكن نشير الى بعض مؤشرات ديكتاترية هلا الحكم ، وهلى وجه التحميد في السودان بعد . انقلاب ١٧ نوفمبر ١٩٥٨ المسكرى ، فنجد أن المجلس الأمل للقرات المسلحة ركز في يد قبائد . الانقلاب السلطات الآتية :

- (١) السلطة الدستورية العليا في السودان .
- ( Y. ) جميم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .
  - ( ٣ ) القياةد العليا للقوات المسلحة .

وبذلك أصبح قائد الانقلاب ديكتانورا عسكريا مطلقا .

كما لن نخوض في ذكر وقالع وتفاصيل مساويء ذلك النظام ، ولكننا نشير الى أنه لـم يصد مقبولا لدى الجماهير بنهاية السنة الأولى من حمره ، وتوالت الحركات المناهضة له من قبل الممال والتقابيين والمزارعين والطلبة والأحزاب ، ورخم ما لاقته حركات المقاومة التي رجاله ، الا أن يين الحين والإخر من ضربات حادة من النظام الحاكم وانتكامات أحد على أيدى رجاله ، الا أن كل ذلك كان له أعظم الأصداء في نقوس ابناء الشعب السوداني الذي هبت ثبوته المدوية في ٢٩ أكتوبر ١٩٩٤ التي تعتبر من الأحداث الفريئة بهانادة والتي وقف فيها الشعب الأصرل في وجد الديابة والمعلم وأضر على أن يسود ويقهر فكان له فعلا أن ساد وقهر وقضى بعزيمته وهو أصرل على قلد المعابلة والمعلم ومصوب المدفع .

وهبت كل طوائف الشعب تقاوم رجال النظام المسكرى تحركها المماناة والاوضاع القاسية السى خلقها هذا النظام من قهر للحريات واضطرابا اقتصاديا وسياسية الى جمانب مشكلة الجنسوب . . الدخ .

## مرحلة ثورة أكتوبر ١٩٦٤ :

قامت ثورة ٢١ أكتوبر ١٩٦٤ لتطبع بالحكم العسكرى وتعيد للشعب حقوقه المسلوبة مسن دستور وحريات عامة وديمقراطية كاملة . ومن الطلبة اللين أشعلوا الشرارة الأولى للثورة واساتلة الجامعة السين مستندوهم في صراعهم والقضاة والمحامين الذين أهلنوا الأضراب السيامي والعمال والمزارعين وموظفي الخسمة المسلبة الذين تفلوا الاضراب . . من هؤلاء جميعا تكونت الجبهة الوطنية للهشات كحارسة للشورة لسم انضم اليها فيما بعد ممثلون من المعلمين واتحادات الموظفين بمختلف الوزارات وتوسعت الجبهة وأصبحت بمثابة حارس للثورة ورقيب على أهمال الوزارة فيما بعد .

وأصبح مثلو الهيئات فى الجبهة هم حلقة الاتصال بين هيئاتهم وبيـن الجبهـة الـــوطنية قـــاثدة الاضراب السيامي .

واستمر الاضراب السياسي كاقوى ما يكون وتحت ضغوطه وضغوط الفسياط الأحراد السلين حاصروا الفصر الجمهوري مساء ٢٦ أكتوبر اصدر الفويق ابراهيم عبود مساء نفس اليوم قرارا بحسل كل من المعجلس الأطل المقوات المسلحة ومجلس الوزداء وتكوين حسكومة انتقسائية تحسوز ثقسة المعجلس المركزي الذي دعى لملاتمقاد يوم ٣ نوفمبر ١٩٦٤ ( وكان المجلس المركزي في ظلك الموقت الى جانب رئيس المعجلس الأعلى للقوات المسلحة يشكلان الهيئة التشريعية للسودان ).

وابتهج المواطنون بقرار حل المجلس الأعلى وحل مجلس الرؤراء وخرجت المنظهرات في مساة فلك اليوم معبوة عن سرور المواطنين اللين جابوا طرقات الصاصمة مهللين يصانفون جندو وأفراد القوات المسلمة الذين كانوا يجوبون الطرقات أيضا بدباباتهم وصرباتهم المصفحة منذ ٧٧ أكتوبر لحفظ الأمن والنظام .

غير أن ابتهاج المواطنين بقرار حل المجلس الأهل ومجلس الوزراء لم يلههم عن الخسدعة والمؤامرات الكبرى التى دبرت ضد مكاسب الشعب وهى بقاء المجلس المركزي وبالتالى الابقاء على النفوذ المسكري نظرا لما كان يضمه هذا المجلس من العديد من العسكريين خاصة الأعضماء اللين عينهم ورس المجلس الأهلى للقوات المسلحة .

ووفض الشعب هذه الوزارة وطالب بحل المجلس المركزى كما طالب بحكومة ديمقراطية تمثل الفئات التي اشتركت فى الاضراب السياسي ، من عمال ومزارعين ومثقفين ووطنيين وتكونت الحجهة القومية من ممثلين عن الأحزاب السياسية ، ومن ممثلين للجههة السوطنية المهيسات ، وشرحت هذه الحجهة القومية الموحدة فى مفاوضة مناويي القوات المسلحة اللين كلفهم الفريق عبود بطلك للخريج من الأزمة التي اكتنفت البلاد وأصبحت تهدد كهاتها واستقلالها .

وعجلت أصداء أحداث المواجهة التي وقعت بين الجماهير بقيادة الطلبة من جهية وحسرس القصر الجمهوري من جهة أخرى وسقوط اثنى عشر شهيدا ، عجل ذلك بالوصول الى حل مريع بين طرفى التفاوض ( مندوبي القوات المسلحة ، ومندوبي الجبهة القسومية المسوحلة ) واتفسق الطرفان على ميثاق وطني وتشكيل حكومة انتقالية . وأهلن ما حرف بد الميثاق ع ف ٣٠ أكتوبر ١٩٦٤ متضمنا قيام وزارة انتشائية تسول الحكم وفقا لأحكام دستور ١٩٥٦ وتكون أول مهامها اجراء انتخابات حرة عسامة في موهد أقصناه مسارس ١٩٦٥ ويكون الفريق عبود رئيسا للدولة ويباشر سلطاته بمشورة مجلس الوزراء كمسا يقوم بتصريف شئون القرات المسلحة .

وقد تضمن الميثاق الوطنى المبادىء الأساسية الآتية :

أول: تصنية الحكم المسكرى .

ثانيا : إطلاق الحربات العامة .

**ثالثا :** رفع حالة الطوارى، والغاء جميع القوانين المقينة للحريات فى المناطق التى لا يخشى فيها من اضطراب الأمن .

وايعا : تأمين استقلال القضاء .

**خامسا :** تأمين استقلاِل الجامعة .

سافسا : اطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمسجونين من المدنيين في قضايا سياسية . سابعا : أن ترتبط المحكومة الانتقالية بانتهاج سياسة خارجية ضد الاستعمار والاحلاف .

**قامشا** : تكوين محكمة استثناف مدنية من عدد من القضاة لا يقل عن عمسة تؤول اليها سلطة رئيس القضاء ، القضائية منها والادارية .

تاسعة : ان تكون لجنة لوضع قوانين جديدة تتمثى مع التقاليد السودانية .

وبقيام الحكومة الانتقالية وفقا للميثاق الوطنى والتى تنولى الحكم بموجب مستور 1907 اللدى أهيد العمل به حقق الشعب انتصاره الثانى بعد أن كان قد حقق انتصاره الأول يموم حمل كلا ممن المجلس الأعلى ومجلس الوزراء .

ثم أيضا بقيام الحكومة الانتقالية انتهى الاضراب السياسى وحماد كل مواطن الى مزاولة عملـه كالمعتاد ، وأخلد الشعب الى السكينة مع يقطة تامة وتحفز واستعداد كامل لحماية الثورة ومكاميها ف أية لمحظة .

اتضح مما سبق أن مناوبي الجبهة القومية الموحلة قد توصلوا مع مندوبي القبوات المسلحة ألى اتفاق صدر في شكل ميثاق وطنى ، وأنه قد تم الاتفاق على اعادة العمل بمستور 1907 بعمد ادخال التعديلات اللازمة عليه ، وقيام حكومة انتقالية يكون من مهامها اجبراء انتخابات الجمعية في موجد اقصاء مارس 1972 .

ثم في الخطاب الموجه للشعب من رئيس الوزراء السوداني في ٣٠ أكتبوبر ١٩٦٤ أعلن رئيس

الوزراء الميثاق الوطتي كما تضمن الخطاب ما يكمل بنود هذا الميثاق .

وهكذا أصبحت.هناك عدة وثانق تحكم وتوضح تشكيل السلطات واختصــاصاتها في فتــرة الانتقال أولا وفي ظل الجمعية التأسيسية وحتى وضع اللمنتور الدائم ثانيا وهذه الوثائق هي :

١ \_ بنود الميثاق الوطني .

 ٧ ــ ما جاء بخطاب رئيس الوزراء بشأن الموضوعات التي اتفق عليها مندوبو كل من الجبهة القومية الموحدة والقوات المسلحة .

٣ \_ اللمنتور المؤقت الذي أعيد الى العمل تحت اسم دستور السودان المعدل ١٩٦٤ .

كما تجب الاشارة الى نقطة هامة أخرى هنا هى أن بنرد هذا الميشاق لا تقيد فقحا الحكومة الانتقالية أو الحكومات فى ظل مرحلة الجمعية التأسيسية بل انه يلزم كل حكومة قامت أو تقوم بصد ثورة اكتربر سنة 1918 .

وكما ذكرنا من قبل فان الجمعية التأسيسية التي قامت ١٩٦٥ قد حلت لأسباب سياسية في فيراير ١٩٦٨ وقد تضمن قرار حلها الدهوة الى اجراء انتخابات عامة لجمعية تأسيسية أخرى وبالقعل أجريت الانتخابات في ابريل سنة ١٩٦٨ لانتخاب هذه الجمعية والتي عقدت أول جلسة لها في ٧٧ مايو سنة ١٩٦٨ م .

وجدير بالذكر أن هذه التجرية الديمقراطية الرائدة في السودان لم تهنأ بنجاحها طويلا ، فقد أسيت باتتكاسة عطيرة أخرى حيث تجمعه ظروف وأسباب عديدة لا مجال للكرها هنا ، وكانت وراء اندلاع ما عرف بثورة ٢٥ مايو ١٩٦٩ التي قام بها صحفار ضباط الجيش ( ١ ) ببلاشتراك مع بعض المدنيين كتتيجة حتمية لتلك الظروف والاسباب وللحالة السياسية والاقتصادية السيئة التي عمت البلاد .

وحل رجال الثورة الجمعية التأسيسية ضمن الأجهزة الأخرى مشبل مجلس السسيادة ومجلس الوزراء ولجنة الخدمة المدنية بمرجب أمر دستورى صدر ف ٢٥ مايو ١٩٦٩ وتسم ايضاف العمسل بالمستور المؤقت الصادر ١٩٦٤ كما تم حل كل الأحزاب السياسية .

حتى الآن . .

ربما يلمس القارىء الكريم أثنا أسهبنا فى الحديث عن صورة معاناة عاشها شعب المسردان على يد رجال المحكم العسكرى ( بعد انقلاب عبدو ١٩٥٨ ) ، تلتها صورة كفاح مشرفة لهذا الشعب فى مواجهة هذا النظام حتى تخلص من سطوته ( بشـورة ٢١ أكتـوبر ١٩٦٤ ) شم يقـول القارىء : ليس هذا موضوع كتابنا . .

<sup>( 1 )</sup> يقيادة اللواء جعفر محمد تعيرى

ولكن من وجهة نظرنا نقول : ليس هذا إلا إشارة لأصالة وتمرس شعب السودان على طريق الديمقراطية . . هذا من جانب ، ومن جانب آخر : فنحن نهى ه ذهن القارى «الكريم لمعنايشة فصول ملحمة الكماح الجديدة التي فيها تلخص نفس هذا الشعب من نظام حكم عسكرى أخر رأسه جعفر نميرى بدءا من ٢٥ مايو ١٩٦٩ فهنش الجسد السوداني ومزق كرامة ابنائه واستمر حتى ه أبريل ١٩٨٥ .

ورغم انه قبل يوما : ان ما حدث في ٢٥ مايو ١٩٦٩ كان ثروة بل واعتبرت امتدادا أشورة ٢١ أكتوبر ١٩٦٩ فقط الم المنافذ الشورة ٢١ أكتوبر ١٩٦٤ فقد قبل مؤخرا عسكر ذلك تماما . . قبل انها كانست حركة أدت بالبلاد الى هاوية اللميكتاتورية النميرية التي أصابت البلاد سرطان الفساد السيامي والاقتصادي والاجتماعي ، الأمر الذي أدى الى المامان نار أتوبية صعقت نظام النميري في ثورة شعبية عنيفة هي شورة مارس/ ابريل المها .

- - -

#### 



## النصل الأول على الجانب السياسي (١) والدستوري والأمني

#### مقدمة :

- قبل ۲۰ مایو ۱۹۹۹ کان واضحا أن الدیمقراطیة فی السبودان فی مأزق وبیدا الطریق ممهدا لقیام انقلاب عسکری فقامت حرکة الانقلاب بقیادة جعفر نمیری لیضع حدا لصراعات الاحزاب السیاسیة . .
- وكان واضحا من البداية أن الانفلاب محاولة من أنصار الـلمئور العلمائي لــوضع نهــاية لمخططات المسئور الاسلامي ، ورفع النظام الجديد شعارات اشتراكية راديكالية ، واستند نظام نميري من البداية الى أيديولجية ثورية كقاعدة للشرعية محاولا أن يجعل من حركة مايو ثــورة تــرث شرعيا ثورة أكتوبر 1978 ، وتأثرت أيديولوجية النظام في تلك الـمــرحلة بشــعارات ثــورة ٧٣ يــوليو المــمـرية . .
- وتتيجة منطقية لذلك حدثت مواجهة بين القوى التنفيذية والانقلاب وشهدت جزيرة أبا سنة ۱۹۷۰ أولى المعارك وتساقط الالاف من الانصار بين قتيل وجريح وقتل الامام الهاد المهمدى زعيم الانصار .
  - ـ التصفيات النمدية ،

<sup>(</sup>١) لدوية من التأهيل ، وابع لهمان محمد حسن ، السودان من المهدى إلى سوار اللحب ، حرض وقليم الدواستين مقتمتين الى ندوة العلوم السياسية في الوطن الدري التي انعقدت أن ليرس في 4 برايرة ١٩٨٠ الأولى عن السحادة بين السياسة والدين في السودان ، اعتماد . أحمد البينية الابني ، والثانية عن الشرعية السياسية ومعاربة السياسة في دواسة في التجربة السودانية المعاصرة ، اعظم د محمد بدير حامد والدكتوران من استاخاة العلموم السياسية في السودان ، علما العرض نشر في عدد ١٧٧ يونية بالجمهورية القادية ، ١٩٨٥ .

بعد أن تخلص نميرى من الانصار انقلب على حلفاته من الشيوعين والقوميين وبدأت حملات مكثفة لمطاردة الشوعيين واعتقالهم .

ثم قامت المحاولة الفائلة في يوليو ١٩٧١ من جانب بعض الضباط الشيوعيين والمديمقراطيين للاستيلاء على السلطة ، ولكن عاد نميرى للحكم وقام باهدام رجال العسف الاول في الحسزب الشيوعي واتحاد نقابات العمال وسجن رجال الصف الثاني وهكذا دخل السودان مرحلة جديدة تتميز بالعنف والصدام والمؤامرات الخارجية والقمع الداخلي والتصفية الجسدية . .

\_ وعمل نميرى في تلك الفترة على تدعيم وتركيز دعائم حكمة فأجرى استفتاء اكتوبر 19۷۱ ام اعتلى به رئاسة الجمهورية ، وقام بحل مجلس قيادة الثورة ليحتكر السلطة السياسية في البلاد . ومن ناحية أخرى قام نميزى بتأمين سلطته في الجنوب عن طريق اتفاقية اديس أبابا صع قادة المجنوب ، وتعد تلك الاتفاقية انجازا كبيرا لمحكومة نميرى حيث اعطى الجنوب حكما اقليميا ذاتيا في اطار وحدة اللولة السوداية ، وتشكلت بموجبها حكومة اقليمية في الجنوب لها أجهزتها التنفيلية في المجنوب الاياتيا(ا) في قوات الجيش الفظامي السوداني .

وقد منحت هذه الاتفاقية جعفر نميرى بعضا من الشرعية ، واكسبته مصداقية فى الخبارج ، حيث وضعت نهاية لحرب استمرت قراية السبعة عشر عاما ، كما أهسطت نميسرى دفعمة قسوية فالاستمرار فى المحكم على قاعدة شعبية، ووصيد سياسى فى الجنوب .

- كما قام نميرى في سنة ١٩٧٣ بيناء قاعلة شعبية للحكم عن طريق الانحماد الانستراكي السودائي وذلك في اطار ملء الفراغ السياسي بعد الفعربات التسي وجهست للاخوان المسلمين والشيوعيين وفيرهما من القوى السياسية . .
- وصاحب هذا الاجراء تحول تدريجي نحو سياسات ومعارسات ذات صيغة محافظة بمينية في. الشئون الاقتصادية والخارجية ، وبدأ النظام بتراجع بانتظام عن قرارات التأميم ، ويسرجه نحسو تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي بهلف استقطاب الاستثمارات العسربية الخسربية ، وارتبسط بالاستراتيجية الامريكية والغربية في العالم العربي والافريقي .
  - \_ وارفق كل ذلك اصدار دستور دائم وضعه نميري خاليا من الديمقراطية .
- وبدءا من ١٩٧٤ فرض نميرى مزيدا من السيطرة وتركيز السلطة ومنح منصب الجمهورية
   سلطات استثنائية تجمله الحاكم بأمره

<sup>(</sup> ١ ) الاتياتيا : الجناح المسكري المسلح لحركة الانفصال في الجنوب ،

محصل نميرى على فترة ولاية ثانية فى عام ١٩٧٧ ، وتخللت تلك الفترة بعض الخطوات التعديدية نحو تطبيق الشيعة الاسلامية ، وفى عام ٧٩ أصدر قرارا بترقية نفسه الى رتبة المشير شم أعيد انتخابه فى ابريل ١٩٨٣ لفترة رئاسة ثالثة مدتها ست سنرات .

## . المصالحة الوطنية الكانبة

- أهلن نميرى بعد ذلك ماعرف ب د اعلان المصالحة الوطنية ع ، الذى فتح الباب به جزئيا للتماون مع الممارضة السودانية بفرض تحقيق مصالحة وطنية والجديدر بالذكر ان حسنة المسداء المتبادلة قد تصاعدت بين النظام الحاكم فى السودان ، وبين قيادات الاحراب السياسية ، التى كونت فى المنفى جبهة وطنية لاسقاط نميرى ، وكانت هلم الجبهة تضم الحزب الوطنى الاتصادى بقيادة حسين الشريف الهندى ، وحزب الامة بقيادة المسادق المهدى ، والاعوان المسلمين بقيادة د . حسن الترابى ، وحاولت المعارضة فى المنفى ان تحول دول استمرار نبظام نميرى وقاحت بمحاولات عليدة لاسقاطه ، ولكن اعلان المصالحة بين النظام ومضى قادة الجبهة المعارضة جاء مفاجأة للراى العام السودانى . .

وكانت هذه المصالحة قد جاءت نتيجة لعدد من السطورات ، منها أن نميسرى أدرك أن المعاجهات المستمرة بينه وبين المعارضة قد انهكته داخليا وازمت صلاقاته مسع جيسرانه ، وعلى الأخص ليبيا وأتبويها ، كما ادت الى زعزعة الاستقرار السيامي في السودان .

- على جانب آخر أورك بعض قادة المعارضة انه ليس من السهل الاطاحة 3 بنميرى 3 فهو يتمم بولاء ضباطه فى الجيش السوداتى ، وكللك بمسائلة مصر فمنل وصول نميرى الى الحكم سنة 1979 تعرض للعليد من المحاولات الانقلابية وكانت مسائلة النظام المصرى له امرا ضروريا للتغلب عليها وتثبيت حكمه ، وقد يرجع سبب وقوف النظام فى مصر الى جانب نميرى ونظامه ، لى الارتباط الوثيق بين الامن القوص المصرى ونظيره السودانى ، ومايترتب على ذلك من ان قيام اي نظام معاد فى السودان قد يهدد امن النظام القائم فى مصر ، ومحروف انبه سسنة 1978 وقسع البلدان منهاج المعمل السيامي والتكامل الاقتصادى بينها ثم وقفت مصر الى جانب النميسرى فى ما مباقد محاولة الانقلاب التي وقعت ضده سنة 1974() .
- قبل العمادق المهدى المصالحة ، حيث كان يأمل في إمكانية احداث التغيرات التي ينادى بها من خلال العمل داخل مؤسسات الحاكم .

ووافق محمود محمد طه زعيم حزب الاخوان الجمهوري على المصالحة ، على اساس ان

<sup>(</sup> ١ ) واجع د . فلوق يوسف احمد ، مصر والعالم العربي ، سلسلة دواسات قومية ، حمد ١ ، القاهرة مكتبة هين شمس ، ١٩٨٥ ، ص ٧٤ .

نميري كان يحارب الطائفية والشيوعية والالحاد .

وقبل د . حسن الترابي زعيم الاخوان المسلمين المصالحة ورحب بالدهوة دون قيد او شرط ، وقام يحل حزب الاخوان المسلمين ، والاشتراك في اجهزة الحكم وحصل الاخوان بفضل ذلك التماون على العديد من المناصب .

. . ولكن للاسف .

للاصف الشديد لم يطل عمر هذه المصالحة ، وفشلت .

ولم يصاحبها تغييرات جلرية في هيكل المحكم أو سياساته ، ولم يتم الحدوار المفتسح داخل التنظيمات السياسية .. ومن ناحية اخرى لم تكن المصالحة شساملة فلسم تضسم كل اطسراف الممارضة مثل الشيوميين وجناح الشريف الهندى ، ومن ناحية ثالثة فان اطراف المعارضة ذاتها اختلفت حول مضمونها ومفهومها ، وكان هناك خلاف بين المهدى والهندى ، ويسن الهندى حول المعارضة وبين الممارضة وبين الممارضة وبين الممارضة وبين الممارضة وبين الممارضة . . .

وجاءت محصلة هذه المصالحة الكاذبة في صالح نميرى حيث استطاع بللك تفتيست قسوى الممارضة باستطاع بللك تفتيست قسوى الممارضة باستطاع الانموان المسلمين ، وتحييد الانصار والاختصان المصالحة هسلم التسي مسيت و وطنية ، والتي كان من تتاكيها غياب الانصار والاختصان المسيلمين ، مسن صسفوف الممارضة ، لولا ذلك ، لوجد نظام نميرى صعوبة بالفة في تخطى الازمات الاقتصادية والسياسية الطاحة المتتالية التي عصرت البلاد منذ ١٩٧٨ .

والأهم من ذلك فان المصالحة الوطنية أعطت نظام نميرى قدرا من الشرعية لم يكن متوفرا لم في الماضي ، كما أثابيت له نوما من تدهيم قاعلته في الجيش وفي الاتحاد الاشتراكى . ومكتته من التخلص من بعض منافسيه ، ولكن هذا لايمنى انها وفرت له الاستقرار في الححكم ، وقد كان أهم عواصل عدم الاستقرار هذا في البلاد هو أسلوب حكم الفرد الذي اتبعه نميرى ، حيث كان غياب الضوابط الدستورية والسياسية سببا اساسيا في جعل قرارات نميرى عشوائية ، مما ادى الى المشلى اللربع والتخيط في معالجة المشكلات السياسية والاقتصادية التي تعانى منها البلاد . . وكان المستفيد الثاني من المصالحة الإخوان المسلمين بزطامة د . حسن الترابي .

أما محصلة تجربة المصالحة بالنسبة لطاقة الأصار ، فقد كانت سلبية ، حيث أن الموقف المتأرجع بين التأبيد والمعارضة الذي اتخذه الصادق المهدى ، افقده في تلك الفترة مصداقيته السياسية حتى وسط مجموعات من اقصاره ، وانتهى الامر به الى المعتقل ، حندما قرر في النهاية النيام بيجاهر برأيه ومعارضته لسياسة النظام ...

ورافق فشل المصالحة تطور آخر على مستوى الجنوب، ، فقد ألغى نميري اتفاق أدبس آبابا ،

واعاد تقسيم الجنوب في نهاية ١٩٨١ ، بهلت اضعاف الجنوب لتمكين السلطة المسركزية مسن التقلب والسيطرة عليه خاصة بعد اكتشاف البترول . .

وتصاعد الموقف في الجنوب ، وحتى ١٩٨٣/٦/٥ كان كثير من المدراقيين يعتبرون اتفاقية أديس أبابا لعام ١٩٧٧ ، التي انهت حرب السبعة عشر علما في جنوب السبودان اهمم انجسازات . مبخلا بلك باتفاقية . نميرى ، الا انه قام في ذلك اليوم باعادة تقسيم الجنوب الى ثلاث ملييات ، مبخلا بللك باتفاقية اديس آبابا ، مما ادى الى استفحال الموقف ومشكلة الجنوب ودخولها طورا جديدا تمثل في قناعة الجنوب نضرورة التخلص من نميرى ، وايجاد حكم ديمقراطى في الخرطوم ، كثرط لحل مشكلة الجنوب باعتبارها جزء الإيتوب مرة اخرى المجنوب مرة اخرى لتكذيد السودان المزيد من المال والارواح .

وأخلت المقاومة طابعا مسلحا ، وقامت حركة انياتيا الثانية ، وتكونت الحركة الشعبية لتحرير السودان ، ولم ترفع هذه الحركة شعار الانفصال كما وفحته حركة الانيانيا الاولى بل نادت باسفاط الشعام القائم ، واقامة حكم جملماني بديل ، وتبنت قيادتها السياسية التجاها يسساريا ينسادي بالأشراكية كمنهج للحياة والحكم . .

وهنا تجب الاشارة ايضا الى عدد من التناقضات فى انضاقية أديس ابابا ادت الى تـازم تجـرية الحكم الذاتي الاتفاتية في نظام حكم يتسم بمظاهر البرلماتية أو شبه البرلماتية . فى حين كان نظام الحكم فى الخرطوم مغايرا لذلك فى تـكويته وأساويه ، تـم أدى تدخل الاتحاد الاشتراكى فى سياسات وسلطات المؤسسات الاقليمية من ناحية أخرى الى خلىق مناخ من عدم الاستقرار المام وتدنى الفاهلية والتخيط فى تجربة الجنوب ، مما شحيم على التـدخل المرزى مرة أخرى فى مسار تجربة الجنوب ، وتنيجة للعمراحات القبلية ايضا والمتطموحات الشرخصية للقبلدات السياسية فى الجنوب ، وتنيجة للعمراحات القبلية ايضا والمتطموحات الشخصية للقبلدات السياسية فى الجنوب ،

و حاول نميرى بعد ذلك تأكيد سلطته من جديد عن طريق التنظاهر بتسطيق الشريعسة الاسلامية ، وأيا كانت الدوافع ورء هذا المسلك الدميرى ، فقد اكد كثير من المثافين السودانيين على ان النظام الحاكم في السودان اتخذ من الدين وسيلة لتبرير استمراريته وشرعيته ، فقد بها نميرى بتطبيق الحداود قبل تطبيق المدالة الاجتماعية والسودان يمير يأسوا ظروف اقتصادية ويصائى من مجاعة ، كما أنه امر بتطبيق احكامها دون تمهيد يناسب ذلك ومصورة حادة . ( حيث وصل قطع الايدى في السودان في تلك الفترة البسيطة لتطبيقها هناك اكثر مما مارسته السعودية في رسع قرن ) .

بوادر انفجار الموقف في وجه جعفر نميري .

اذا كان من الممكن القولُ بأن د حاكم ، السودان حين اقدم على تطبيق الشريعة الاسلامية في

بلاده ، أقدم على مالم يقدم عليه آخرون من المحكام العرب لانهم يعرفون ان اعلان تطبيق الشريعة لارجعة فيه بغير حرب اهلية ، فلابد من القول ، بأن « السردان » دخل باعلان الشريعة هـذا ، مرحلة خطيرة من تاريخه السيامي ، واصبح بركاتا او لبناتا جديدا يتصاعد منه السدخان ايسذان باتفجار شديد وشيك . .

وقد أدى ذلك إلى تصعيد الوضع المتفجر في الجنوب ، وتعطيل الدمتور واصلان الأحـكام المرقية ، وكان ذلك بمثابة اعلان الحرب على أية مجموعات أو أفراد يصارضون لسبب او لأخر قواتين الشريعة الاسلامية . .

#### ---

### \* الطريق إلى إعلان حالة الطوارىء :

وقع فى ابريل ١٩٨٤ هجوم بالقنابل على مطعم يزوره كبار المسئولين والمسكويين السودانين فى مدينة جويا بجنوب السودان ، قتل وجرح فيه عدد من الضباط المسئولين ، وذلك فى اطار سلسلة الهجمات التى كانت تشنها المعارضة المسلحة ضد مواقع الحكومة النميرية ، وعدد من المنشأت الأمريكية الغربية فى السودان .

واعترف النائب الأول لتميرى اللواء عمر الطيب بأن الخلايا الثورية موجودة بين صفوف الأطباء والطلبة بالجامعات ، وأن النظام السوداتي قد وضع ينده على منشروات تحرض على الشورة ضند النظام . .

وقرر نميرى حل نقابة الاطباء ، بعد أن رفض اكثر من ألفى طبيب مسودانى العدول حسن استقالتهم الجماعية ، التى تقدموا بها احتجاجا على سوه الأوضاع الصحية أن السودان ، وأضرب الاطباء السودانيون لرفضهم لقرار الحل الرياسي فترة طويلة ، واتهم نميرى الأطباء بالممل على تقويص نظام حكمه .

ثم كشف نميرى فى ابريل ١٩٨٤ أيضا بشكل رسمى عن محاولة انقلابية ضده ، واعلنت الحركة الشمبية لتحرير السودان أن النميرى قد استعان بعناصر المخابرات الاسريكية والقسوات المضرية ، لاحباط المحاولة .

ثم قام المحاسبون موظفر الخزينة العامة برزارة المائية الســودانية بــاضراب حــام مـــن 
١٩٨٤/٤/٢٦ . ولمدة عشرة آيام ، وقد وجه نميرى عبر العمحف الحكومية تهديدا بفرض افعى 
عقوبة ضدهم فى حالة عدم انهاء الاضراب . .

وأشارت بعض المصادر الى أن قوات الثوار السودانية تمكنت من قتل اكتر من الف جندى حكومى ، بالأضافة الى تنمير العديد من الدبابات والمعدات ، وذلك خلال المعارك التى وقمت بين الثوار وقوات نميرى فى الايام الأخيرة من أبريل 19۸٤ . , وقد ساهمت هذه الأحداث بالاضافة الى احداث ام درمان ، التى اتهمت فيهـا ليبـا القـذاف يتغيير محاولة تآمر للاطاحة بنظام تميرى ، نقول ساهمت اسهاما شديدا فى اعلان حـالة الـطوارىء فى السودان . فى السودان .

فاهلن نميرى حالة الطوارى الى اجل غير مسمى فى السودان ، كما أهلن حالة التعبشة فى المراقق المماة والقوات المسلحة ، وقال فى حليث عبر الاذاصة والتلفزيون فى ١٨٤/٤/٧٩ ، ان أعداء سكومته تزايدوا فى الداخل والخارج وإنه اتخذ هذه الخطوات لتحقيق اقمى قدر من الأمن . وذكر أن احزابا سياسية معارضة نشطت وتأمرت على الدولة ، وأن المتصودين فى جنوب السودان أعلنوا حربا على التنمية فى البلاد تحت شعارات شيومية ، وإنهم قد وفضوا دهوته لتعليق الشريمة الاسلامية .

وأرجع نميرى الأسباب الاجمالية لهذه الاجراءات الى انتشار الفساد ، والى موجة الاضطرابات الاخيرة ، والى التحليات التي تواجه تطبيق الشهعة الاسلامية فى الجنوب السوداني ..

وقد منحت هذه القرارات التى اصدرها نميرى السلطة التنفيلية فى البلاد صلاحيات واسعة من بينها حتى تفيش المساكن ، وفرض الرقابة ، والسيطرة على ومسائل النفسل ، وفسرض حسظر التجول ، كما شكل محاكم صسكرية لمحاكمة من يخالفون احكام الشريعة الاسلامية والأحكام العرفية التى فرضت ، على ان تحل هذه المحاكم العسكرية محمل المحاكم المدافية ، وتعسلر أحكاما غير قابلة للاستثناف .

وقد أكنت ردود هذا الفعل على الساحة العربية تدهور الأوضاع في السودان ، وقـدوم النـظام على حافة عاربة . نستعرض بعضا من هذه الردود فيما يلي (١١) :

م قالت اذاعة ليبيا أن أعلان حالة الطوارىء في السودان دلالة على أضلاس نميرى السياسي وعدم قدرته على مواجهة الثورة المتصاعدة في السودان ، واضطراره الى البطش عن طريق تصظيم الدور الأمني للنظام .

ث كما اعلن راديو مونت كارلو أن المراقبين في القاهرة ويقية الصواصم العربية يعتبسرون أن القرار السودائي يعكس عمليا حالة التدهور البطرء والوضع الداخلي بالسودان حيث بحاجه نسظام نميري حركة انتفاضة مسلحة في الجنوب ، واستياه شعبيا متصاعدا في الشمال . .

م وذكرت صحيفة التابيز البريطانية أن نميرى بدأ يفقد تسدويجيا مسيطرته على الامسور في السودان ، مما دفعه لمل وضع المبلاد تحت قانون الطوارىء ، ويصود ذلك فى الواقع الى مشاكله اللماطية وضاصة الاقتصادية والسياسية ، وأشارت المسحيفة الى أنه لولا المساحدات الاقتصادية (١) رابع : سد صد ، املان المثال المولادي، في السردان ، تغير ضر مشور ، مكتبة الادارة العلمة الوائل والمعلمات بالادارة المرتبة للإدارة العلمة الوائلتي والمعلمات بالادارة المرتبة للإدارة العلمة الوائلتي والمعلمات الإدارة المرتبة الادارة العلمة الوائلتي والمعلمات

القادمة من الدول الغربية لما استطاع نميري البقاء حتى الأن أي السلطة .

الم كما قالت صحيفة كريستان سيادس مونيتور أن الإجراءات الاخيرة التي اتخلفها حكومة السودان طيل مل احتراف تميزي بفشل جهوره المتكررة لاخماد التمرد في الجنوب وتهدئة التوترات الاجتماعية والسياسية في الشمال ، كما أن نميري يشمر بأن مايتلقاه من دهم حلفاته التقليليين ولاسيما من مصر والولايات المتحدة والتي تزايدت مساعلتهما منذ الضارة الجوية على أم درمان ليس كافيا لقهر خصومه العديدين . .

وذكرت الصحيفة أن هذه هى أول مرة يواجه فيها الرئيس نميرى تحديات محطيرة فى الشمال والجنوب فى آن واحد . واضافت إن اعطر ما فى المشاكل الراهنة ـ انذاك ـ هـ و احتمال تـ وحيد قوى الممارضة فى شطرى البلاد . .

. . هذا ، وقد اتبع نميرى خطوة اعلان حالة الطوارىء فى البلاد ، خطوة اخرى همى اجراء تعديل وزارى على سبعة من كبار وزرائه فى مناصب حساسة مشال السداخلية والخارجية والسنداع بالإضافة الى اقالة الأمين العام الاول للاتحاد الاشتراكى السودائي الذى كان يعتبر التنظيم السيامى فى السودان آنذاك . .

#### ---

#### ★أزمة دستورية ، أم سرطان ديكتاتورى ؟!

ثم تلت هذه الاحداث أزمة دستورية عصفت بالساحة السياسية فى السودان بدءا من يونيه وبوليو ١٩٨٤ ( ١ ) ...

كان نميرى قد تقدم بتعديلات للجنة السنمتورية بمجلس الشسعب السسوداني ف ١٠ يسونيه 1948 ، وطالب بسرعة البت فيها ، الا أنه تقدم بتعليل للتعديل عندما وجد معارضة واسعة لم تقدم بتعديل ثالث ، وفي اليوم الذي كان مقررا ان تجرى فيه صملية التصويت على التعديلات داخل البرلمان السوداني نالمي عنه عنه عنه المحديد 1942 من المسعب المسعب لهده التعديلات المستورية المزمم اجراؤها لاجل غير محمد ، وكان نواب الجنوب في البرلمان السوداني ما البالغ عدهم ٧٧ نالبا . قد نجحوا في الناع ٩٨ من أعضاء المجلس . البالغ صدهم ١٩٠٧ نالبا . قد نجحوا في الناع ٩٨ من أعضاء المجلس . البالغ صدهم ١٩٠٧ نالبا . قد نجحوا في الناع ١٩٥٠ نتيابيلها الله أجل غير محدد . .

وكان مضمون هذه التعديلات التي سعى لاجراثها نميري مايلي :

( ۱ ) رئيس الجمهورية هو قائد المؤمنين راعى الأمة ورئيس المدولة واصامها ويتمولى السياطة
 ( ۱ ) رابيم سيد سهيد ، اقتطيات الدخرية في الدردان ، تقرير غير منشور ، الادارة الدامة للوثائق والمعلومات بالادارة

المركزية للاتباء والتحليل السيامي ، اتحاد الاذاعة والتليفزيون ، يوليو ١٩٨٤ .

- التنفيلية ويشارك في السلطة التشريعية ويعمل بموجب بيعة شرعية .
- ( ٢ ) رئيس الجمهورية مسئول عن اقامة المدين وبسط الشورى والعدل وحمساية القيسم السدينية والروحية والسياسية ، وله ان يتخد من الاجراءات وإن يصدر من القرارات مايراه مناسبا ، وتسكون قراراته مازمة ونافذة . .
- ( ٣ ) يكون النميرى رئيسا واماما مدى الحياة ويلتزم المسودانيون بمحوجب البيعة ، مبسايعة الشخص الذي يمهد اليه بعد وفاته ولاتحدد دورة بمدة معينة ( أي مدى الحياة ) وقد احدث هذا البند سخطا شديدا ، ولذلك تم ادخال تمديل ثان عليه يجعل مدة السرئاسة مستة اعسوام قسابلة للتجديد لمدد مختلفة . .
- ( ٤ ) يكون لرئيس الجمهورية لجنة دائمة لمالانتخابات تتبعمه مباشرة تسولى الاشراف على انتخابات مجلس الشعب او المجالس الاقليمية والمحلية أو اى استفتاء وهمذا يعنى ان يتحكم الرئيس فى مقاليد العماية الانتخابية برمتها وبيعد عنها حينتها ..
- ( ٥ ) يعين رئيس الجمهورية مساعديه ويحدد استيقاءهم واختصاصاتهم وله ان يعفيهم من مستخلياتهم وطعلهم ان يؤدوا قسما امامه "قسم بالله المظيم ان اؤدى واجبى باخلاص واسانة متبعا شرع الله وكتابه وسنة رسوله ما استطعت وأن اسمع وأطيع رئيس الجمهورية فيما احب واكره مالم أومع بمعصية » . .
- ( ١ ) لرئيس الجمهورية أن يصدر أمرا بأن تفرض اية ضريبة وكذلك بان تصدل او تلخمي ضريبة قائمة ، وهذا يحرم المجلس النيابي من اهم حقوقه واختصاصاته المالية وهي الضرائب ، فرضها او الفائها بواسطة ممثلي الشعب . .
- ( ٧ ) رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحرب، وله الحق ف أن يرسل قسوات الشسعب
   المسلحة ف أية مهمة خارج البلاد ، إذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك .
- ( A ) تعدل العادة ( ۲۷۰ ) بعيث يصبح نقص البيعة للامام خياتة عظمى كما الغيست العادة ( ۱۱۰ ) التي كانت تجيز محاكمة رئيس الجمهورية اذا اتهمه ثلثا اعقباء مجلس الشعب وأصبح لايجوز معاملة أو محاكمة الرئيس والامام .



#### الاهداف الحقيقية للتعديلات الدستورية :

اقترح نميرى تعديلات تشمل ۱۲۳ مادة من اللمستور وكان الهدف الحقيقي من وراء اجراء هذه التمديلات هو دمج ثلاثة قرارات سياسية خطيرة هي :

\* تقسيم جنوب السودان لثلاثة أقاليم منفصلة ، وأنهاء الحكومة السوحدة للاقليم الجنوبي والذي تجاوز عمرها العشر سنوات . \* تعميم الشريعة الاسلامية على كل السودان لتسأكيد الهيمنة النظامية على ألدائه . .

★ توسيع سلطات رئيس الجمهوري بشكل لاحدود له لغرض استتباب أمن نظامه . .

ولكن في النهاية كان وقف او تأجيل اتمام هذه التمليلات السنمتورية انجسازا كبيسرا لقسوى المعارضة السودانية ، التي استطاعت ان توقف جموع نميري وتحد من المليكتاتورية الجمديدة في تعليلاته العزعومة . .

وهكذا كشف نميرى من خلال هذه التحركات \_ رغم غم تمكنه من إتمامها \_ عن أنبابه التمى تسعى جادة لنهش الجمعد السوداني وانتهاك كرامة ابناء السودان . .



## الفصل الثاني على الجانب الاقتصادي (١)

# - رجل الشارع والسلعة الأساسية

أصبح الفلاء الفاحش الذي تصاحدت حدته في الأحوام الأخيرة لحسكم نميري السسمة البارزة لسوء الاوضاع الاقتصادية التي عانت منها البلاد في تلك الفترة ، التي شسهدت تضماعف اسمار السلم الاصامية بشكل جعلها بعيدة عن متناول الجماهير ..

وبمقارنة اسما ربعض هذه السلع في اواخر العهد السابق لتمهيري \_ ١٩٦٨ \_ ثـم، اسـعار نفس هذه السلع في اواخر العهد النميري \_ ١٩٨٤ \_ نلاحظ مايلي :

- زيت الطمام
   زيت الطمام
   بمقدار ثلاثين ضعفا واللزة بمقدار ستين ضعفا والجازولين بمقدار حسسة وأريمين ضعفا
- ارتفعت أسعار الاراضي حوالى مائة مرة ، ومواد البناء بما يترابح مابين خمسة عشر واربعيسن ضعفا ، وارتفع صعر الاخشاب مائة مرة .
  - ـ زادت اسمار الخدمات الطبية الخاصة من عشرة الى عشرين ضعفا .

ثم على العباتب الاخر ، الأجور ، فلم يزد الحد الادنى للاجور خلال نفس المدة الا بحواتى اربعة اضماف وزادت بداية راتب تعيين الخريجيين بنسبة الضعف لمصظم التخصصات باستثناء بعض التخصصات الاعرى ، كالأطباء والقانونيين ، نتيجة للضغوط النقابية . .

وقد نشر فى يوليو ١٩٨٥ أنه بسبب الفجوة بين المدخول والأسحار انخفضت القدرة الشرائيسة لفائية الجماهير السودانية ، وانحدرت اعداد كبيرة الى مادون خط الفقر ، ثم اددت موجة الجضاف والتصحر الى تفاقم الاوضاع ، فنى منتصف عام ١٩٥٥ قدر عدد المتأثرين بالجفاف والتصحر والمحتاجين للعون فى السودان حوالى ٥٠٥ مليون نسمة ، ولى تقديرات أخرى قدر بحوالى نصف السكان ، ويلغ عدد من تركوا منازلهم مليونا ونصف مليون ومن يصوتون يصويا بحصوالى مسافة وخمسين . .

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل راجع صبر سعد الذين ، والتح الدائري الاكتسادى في السودان ، الأبعاد والجلور ، دراسة منشورة في السياسية الدولية ، صدد ابريل ، ١٩٨٦ ، ص ص (٤٦ ـ ٥٠) ، فقد اعتملنا على كثير مما ورد فيها عند كتابة ملا المبحث .

#### ★ لعبة صندوق النقد الدولي : `

ولمواجهة تدهور الاوضاع والاداء الأقتصادي وهجز ميزان المدفوهات والميزان التجاري ، لجا نظام نميري الى فتح باب الاستدانة ، وقد اخدت ديون السردان في الارتفاع منذ اواخر السيمينات حتى وصلت الى ١٩.٩ مليار دولار في ١٩٨٥ بينما كانست في ١٩٥٠ ( ٣٠٩٧٧ مليون دولار امريكي بنسبة ٣٠,٣٪ من اجمالي التاليج القومي ) وفي ١٩٧٠ كانست ٣٠٨ مليون دولار امريكي بنسبة ١٩٠٣٪ من الناتج القومي ( ١ ) . .

وأضطر السودان الى قبول ارشادات صندوق النقد الدولى (٢) فعفضت تيمة التبنيه السنوداني وقد التبنيه السنوداني وقد تشرب الأهراء و القاهرية ، ف ١٩٨٥/٢٨٨ ان انخفاض سعر الجنيه السيوداني يتم بعسيوية مضطردة وشكل حاد ، حتى اصبح الدولار الامريكي الواحد يعادل ٤.٤ جنيها سيوانها . .

وبدأ صندوق النقد الدولى يتدخل في رسم السياسة الزراعية وسياسة الانتاج والتصدير ، بشكل لم يكن يخدم الاقتصاد السرداني ، حتى ادى ذلك ال اندف اضى انتساج ٥ جميسم ، مسادرات السردان ماحد القطن . وعندما عارض أحد وزراء المالية تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي في 194V تم ابعاده من منصبه . .

### \* الشيع الرأسمالي :

اتغمس الاتنصاد السوداني في رحاب النظام الرأسماني العالمي وتجسد ذلك في ظلعرة الاستثمار المياشر خاصة في القطاع المصرف حيث اتاح مناخ الانتماح الاقتصادي منذ ١٩٧٧ صودة البنوك المجنبية ، وهي بالتحديد : البنك العربي الأفريقي ، بنك تشيس مسانهاتن ، بنك الاعتصاد

 <sup>( 1 )</sup> راجح : د . تبل الطويل ، الحرمان والتخلف أن ديار المسلمين ، كتاب الأمة ، صادر هن رياسة الحاكم الشرعية بقطر ، هند ٧ ، ص ص (٤٠ \_ ٤٨) .

<sup>(</sup> ٧ ) وأن الراقع فان هذا الصندوق يخدم سياسة لاشأن لنا بها هنا ، لكن من الضرورى على الآقل أن نهين أنها لبست امسالح دولنا النامية كالسيودان أو مصر وقعية نفس الصندوق مع مصر تشهد بللك ، نفي اتضاق برنامج الانتجيبادى الذي هنده الصندوق مع جمهورية مصر العربية للفترة مايين ٧٨ \_ ـ ١٩٥١ كان الهدف الممثن لهذا البرنامج هـو اصراح مصر من ارتباع الانتصادية وتقابل نسبة عجز ميزانها التجارى ،

وقى الدراسة التى إجراها د . ومزى زكن الخير فى معهد التخطيط القومى فى مصر ظهر أن الصنادوق دخىل معمر هسام ۱۹۷۸ وهى مديريّة ، ۸٬۰۰۰ مليون دولار وخرج الصندوق أياه منها عام ۱۹۵۱ وهى مدينة ، ۱۸۰، ۱۸۰ مليون دولار كى ان كل مواطن فى مصر فى ذلك الوقت كان مديريّا ، ۴۵۷ دولار للعالم ( د . نيمل الطويل العصدر السانق ) . .

والتجارة الدولى ، بنك أبوظبى الوطنى ، وفيرست ناشيونال سيتى بنك ، وهذه البنوك تعمل اصلا ويشكل مباشر ووئيسى فى تمويل التجارة أى أنها لاتعمل من أجل زيادة الانتاج للقطر السودانى بـل من أجل أرباح تدخل موازنات هذه البنوك ، فى الوقت الذى تعتبر فيه زيادة الانتاج فى السودان ـ كما هو الحال فى مصر ـ المحك الاسامى لعلاج الاقتصاد السودانى العريض . .

كما أقيمت المشروعات المشتركة برأس المال العربى والأجنبسى والسِمودانى بشسقيه العسام والخاص ، فأقيمت حوالى ١٣ شركة على هذا الأساس . .

كذلك كان البنك المدولي ـ من خلال اسهامه في تسويل المشروصات الكبيرة كمشروع الجزيرة السوداني الزراعي ـ يضغط باتجاء ترسيع نطاق القطاع الخاص . .

## \* تضارب وفشل السياسات الاقتصادية النميرية :

وكذلك فقد اتسمت سنوات حكم نميرى السنة عشرة بقدر كبير من التضارب في السياسات والفساد ومعاداة الديمقراطية ، وذلك في اطار العلاقات القائمة داخليا وخارجيا وجدد النظام لنفسم هدفا هو البقاء في السلطة .

واتخذ نميرى قرارات عديدة استهدغت أسامنا القضاء على التفوذ الاقتصادى للقنوى السياسية للمعارضة وتثبيت دعائم الحكم اعتمادا على الجهاز المسكرى بشكل رئيسى وجهاز الـدولة بشـكلّ ثانوى .

فيمد الاستيلاء على السلطة ، وبالتحديد في ٢٥ مايو ١٩٧٠ قيام نميرى بتــأميم المصــارف والعديد من الشركات الاجنبية ، وتلا ذكل تأميم ٣٥ شركة تأمين أجنبيسة ومسزيد مسن المحــال والمطاحم ودور السينما وبعض المساكن ، وشملت التأميمات ٣٨ وحدة صناعية ، شـكلت ثلثـى رأس المال للقطاع الخاص الصناعي .

ولم تكن هذه التأميمات نتيجة لدراسة الاوضاع الاقتصادية للسوحدات المسؤممة أو لتسوافر المكاتبات ادارة أفضل وإنما جاءت محصلة اعتبارات سياسية ، همفت الل ضرب بعض القسوى الاجتماعية ، كما حدث عند مصادرة ممتلكات عائلة المهدى ولسحب البساط من تحت اقدام الحزب الشيوعي السوداتي .

الا أنه بعد ذلك بعامين وفي اضطلى ١٩٧٧ قام نميري باهادة حدوالي ٣٠ شركة مدؤمة أو مصادرة ألى اصحابهما الأصليين ، وصدرت تشريعات عديدة لتشجيع استثمارا وأمن المال الخاص والاجتبى ، وفي ١٩٧٣ شن النظام حملة لالغاه التأميمات السابقة ، فأما الشركات التسى آلست ملكتها للدولة فقد ظلت بعيدة عن أى نوع من الادارة الاشتراكية أو الرقابة الشعبية ، ولم تحظ الا باستبدال وأس المال الخاص وأسمالية بيروقراطية المولة ، واستعرت أوضاع العاملين بها على

ما كانت عليه الى ان استشرى الفساد وساءت الأحوال ، وأما الشركات التى أعيدت الأصحابها فلم تنل الا التخيط وهدم الثقة فى استقرار المناخ الاقتصادى ..

ومن نفس منطق تثبيت دعائم العكم لجاً النظام الى انتزاع السلطة التقليدية مـن أيـدى شـيوخ الفرى وزعماء القبائل والعشائر بهدف تحويل الانتماء القبلى والدينى الى انتماء سياسى للنظام وحـزبه الواحد . .

وتم ربط نظام الادارة المحلية بالاتحاد الاشتراكي السرداني لتكون التيجة هـى اضحاف التنظيمات التقليدية القبلية والممثارية دون ايجاد البديل المناسب مما كان لـه أثـر سـلبي على الاقتصاد السوداني خاصة قطاعة التقليدي ، فعلي سبيل المثال كان شـيوخ القـرى في عهـد الادارة الاملية يقومون بالحفاظ على الثروات الطبعية ، من خلال الأطر التقليدية المتمارف عليها ، فكانوا يتولون اعمال الحراسة وحماية الاشجار ، واقامة مساحات فاصلة بين القرى وبعضها لمنع امتداد الحرائق وهو مايعرف باسم خطوط النار ، فقال نظام مايو \_ نميرى \_ بالقضاء على سـلهات شـيوخ الغرى ، فأصبحت الثروات الطبيعية نهبا متاحا للجميع ، وأفضل قانون حماية الغابات ، مما ادى الم تقاهد الدخاف والتصحر . .

كذلك أدت حركة نمو المدن العشوائية الى تزايد معدلات التصحر والجفاف بسبب زيادة طلب المناطق الحضرية على الاشجار والفحم وثروات المناطق الزراعية حيث لوحظ أن اكثر المناطق تأثرا بالظروف المناخية السيئة هي تلك المتاخمة للمدن . .

#### ★ الفساد الاقتصادى أخطر من نظيره السياسى :

ومع تزايد العداء الشعبي لحكم نميرى وتنكيله بحلفائه القدامي واحدا بعد الاخر ، أصبح لزاما عليه احكام قبضته على الجيش ، ومحاولة ايجاد قادعة اجتماعية اقتصادية يستند اليها خاصة بعد أن بدأت بعض اعراض التلمر تظهر في الجيش ، فقام نميري بانشاء المسؤسسة العسكرية. الاقتصادية ، وبدأ في تبحويل المؤسسات الاقتصادية الناجحة اليها .

ثم بدأت المؤسسة العسكرية تحتل مكان الفطاع الخامس فى بعض الانشطة ومن نـاحية أخـرى اتسع نطاق عمل جهاز أمن الدولة فازدادت نفقاته ومتطلباته بشكل ميتزايد فى أواخر أيام نميرى . .

ومع ازدياد عزلة نظام نميرى بدأ يتسفين باكثر العناصر الفاسدة للتعاون معه فى تحرير سياساته فقام بتعيين أستاذ جامعى مفصول بسبب فضيحة اخلاقية وزير دولة للشئون الخاصة ليدير الصفقات المالية والتجارية والاقتصادية من القصر الجمهورى فى غيبة سؤسسة السدولة ، مقابل عمسولات ووشاوى وهو الشخص الذى عرف فى الشارع السودائي باسم « مستر ١٠٪ » .

واستشرى الفساد الذى كان أشهر أبطاله عننان خاشبخى الذى كانت تصله المعلموات عن المعاملات الاقتصادية عن طريق القصر الجمهورى . ووقع خاشبخى من خلال شركت 1 ترايار 1 اتفاقيات مع السودان للتنقيب عن البترول وإنشاء العواني ودخل وسيطا بين السودان والشركات والبنوك العالمية في صفقات التجارة والقروض .. الخ ولم يرا السودان ثمار اعضاءات الضرائب والزكاة والجمارك وقيود الاستيراد وضمانات عدم التأميم التمي منحست لخاشجفي ، بال خسر السودان ملايين عليدة دخلت جيوب الوسطاء ( ١٧ مليون جنيه في صفقة فقاط بيسن السعودية والسودان على سبيل المثال ) . وطبقا الأرقام نادي باريس كان السودان يدفع في صفقات النفاط ١٩٠٠ مليون دولار زيادة عن أسعار سوق النفط الفورية بسبب عدم التعلمل مع المنتجين والمصدرين بشكل مباشر . .

وعلى جانب آخر كان السودان بيبع قطته باسعار أقل من السعر العالمي بحوالى 14 سنتا للرطل في مقابل عمولات لكبار المسئولين واتخذ نميري قرارات بعقد صفقات وحظر استيراد سلم ضرورة ومنح امتيارات احتكارية وذلك دون اعتبار للمؤسسات الاقتصادية المختصة ، بـل وقـام بقمـم أي معارضة لقرراته ، فحل مجلس الشعب في ۱۹۸۰ عند مناقشة صفقات مربية عقدها تاجر اطارات سوداني شهير ، وتخلص من وزراء التجارة والصناعة المعارضين لقرارته الاقتصادية ، وأوقف مدير هيئة الكهرباء لتصديه لصفقة مولد كهرباء دون المواصفات الفنية ، وفي ۱۹۸۳ أحال نميري حوالي معارفيا المراصفات الفنية ، وفي المهربا أحال نميري حوالي د

وكذلك لم تكن قضية الفلاشا قضية سياسية أو قضية حيانة وطنية فحسب بـل كانت فى أحمد جوانيها قضية رشوة ممقوته ، فقد اعترف أربعة ضباط سابقين فى قوات الأمن المنحلة بأن اللواء عمر الطيب نائب الرئيس السوداني السابق عمل على تسهيل عملية نقل يهود الفلاشا ( الاتيوبيين ) من اثيوبيا الى الدولة اليهودية عبر الخرطوم ، وانه تقاضى مليوني دولار من السولايات المتحسدة الامريكية ، وقالوا خلال اجراءات محاكمتهم فى الخرطوم ان السفارة الامريكية اشرفت على نقل هؤلاء اليهود الى خارج السودان ، وأن السفير الامريكي بنفسه كان فى مطار الخرطوم لدى ومسول أول قوح من الفلاشا لنقلهم الى الخارج بطائرات امريكية .

ثم كشف بعد ذلك العقيد هاشم أبو رانك مدير مكتب نائب الرئيس السوداني السابق ، صن أن ضبابط الاتصال التابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في السفارة الامريكية بالخرطوم قدم ١٥٠ ألف دولار الى اللواء عمر الطيب نائب الرئيس السوداني السابق لتسهيل عملية ترحيل الفلاشا إلى امرائيل عبر أراضي السودان .

وف ۱۹۸۳ ألقى نميرى بأخر أوراقه ــ الشريعة الاسلامية \_ والتى سرصان ماسقطت أمـام قسوة الأزمة الاقتصادية والفساد المستشرى .

#### خلاصيب

وهكذا يمكن أيجاز ملامع هذا الرضع المتردى ، وفي ضوء ماسبق ، في معاناة السلطة المشريعية من المجز الكامل ، ومعاناة السلطة المقمائية من الخفسوع والتبعية السكاملة لسرئيس الجمهورية . . وفرض النظام الحاكم تنظيما سياسيا واحدا يقوم على وفض كانة صور المصارضة ، واقتران كل هذا بفشل وانهيار اقتصادى خطير تمثل في فشل كل خطط التنبية ومعاناة البلاد مسن عجز دائم وخطير في ميزان المنفوعات وارتفاع حجم الديون الخارجية وانخفاض حاد وسستمر في قيمة العملة المحلية وتزامن كل هذا مع مأساة الجفاف والتصحو وانتشار المجاعة في الكثير من النهية المحاد المودان (١) والارتفاع المجزيق المكايف المعيشة الى جانب وقوع السودان الحد تتبار التبهية السياسية والاقتصادية المرتبطة بحاجة السودان الدائمة للمعونات الاجلية ، وقد اكتملت جوانب المعانات يتفجر الصراع في الجنوب وتصاعده حت أعلق قادة التمرد المسلح في الجنوب انه الانهائة للمعرفات المسلح في الجنوب انه الانهائة

وكان كل ماسبق مولدا للسخط والثورة ضد النظام ووقفت الفالية الساحقة من الشعب والقموى السياحية من الشعب والقموى السياسية في خندق واحد ضد نميرى والمنتفعين من حوله ، ثم كان أن دق نميرى آخير مسمار في تعش نظامه حينما انقلب في ١٠ مارس ١٩٨٥ على جماعة الاخوان المسلمين حيث اعتقل قهاداتها وطارد شبابها وحل تنظيماتها وبذا فقد نميرى آخر حصا كانت في يده . .

#### 

<sup>(</sup>١) أقيم أن أثناء الأزمة حمل زواج لأحد أبناء شخصية صودتية هلمة ، فى واحد من أكبر فلطق القامرة ، ووجلت فى النجاية من يشهد فى النجاية بأن ذلك المهرجان ...حيث لم يكن مجرد حفل زواج من حيث برنامجه القنى وموالد ضبالته ونومة المعمودين فه إحدو وامثله من اهم أسباب الأزمة الاقتصادية التي كانت تطحن جهاج السودان انزاك .. بدون مبافة ..

البلب الثالث قصة الثورة

#### القصل ( ۱ ) ..

### تمهيد

فى الوقت الذى كان معدا لمحاكمة اكثر من ٢٠٠ شخص فى الخرطوم فى ١٩٨٥/١/٧ بتهمة التخطيط للقيام باضطرابات فى البلاد تمهيدا لتدخل دولة أجنية فى السودان ، وفى الوقت الذى كان ١٩٨٨ متهما من بينهم ١٩٧٧ من العسكريين يتنظرون عقوبات تترايح بيس الأصدام أو السجن ممدى الحياة طبقا للشريمة الاسلامية المطبقة آنذاك فى السودان . . أقول فى هذا الوقت بمل وفى الجلسة الأولى التى كان مقررا فيها محاكمة هؤلاء ، اصدر الرئيس نميرى حكما بالعفو عن ٢٠٠ اشتخاص من هؤلاء المتهمين بالتأمر على نظام حكمه ، بل وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن بيان العفو صن المتهمين تلى خلال الجلسة المشار اليها .

وفى الوقت نفسه بدأت محكمة الجنايات بأم درمان محاكمة صدد مسن المتهميسن فى تستظيم محظور قانونا يسمى « الأخوان الجمهوريين » يتزعمه محمود محمد طه ومعه أربصون شعفها » وكان هذا التنظيم المحظور قد وزع منشورات تحض على كراهية الدولة وتنضمن هجوما على أسلوب تطبيق الشريقة الاسلامية فى السودان .

بعد ذلك بحوالى عشرة ايام وبالتحديد ١٩٨٥/١/١٨ نفذ حكم الاحدام شنقا في المتهم محمود محمد طه زعيم جماعة الاخوان الجمهوريين في السودان في سجن كوبر ، بعد ادانته بالارتداد عن الاسلام ، ونشر افكار تحض على الفنتة ، وشهد عملية الشنق رئيس القضاة عن السرئيس نميرى ويضعة آلاف من المواطنين ، وكلك المتهمون الأربعة الاخرون المحكوم عليهم بالاعدام في نفس القضية ، وقبل تفيذ حكم الاعدام أعلن طه الكباشي رئيس محكمة الاستثناف ، أن مجموعة من العلماء المسلمين سيحضورن الى سجن كوبر غدا ١٩٨٥/١/١٩ لمناقشة المتهمين الأربعة الاخرين ومحلولة ارجاعهم الى الطريق الصحيح ، وأن اهلنوا تربتهم ورجوعهم رفع عنهم الحكم ».

ثم أعقب نميرى هذا بهجوم عنيف شنه على الأحوان المسلمين بالسودان فى 1900/11 وصفهم فيه بأنهم أدعياء الاسلام خانوا العهد والولاء فى سبيل مصالحهم الخاصة والشخصية ، وقال نميرى فى خطاب ألقاء أمام مسيرة شعبية تجمعت بمقر الاتحاد الاشتراكي فى الخرطوم تأييدا له : انه ظل اكثر من عام يتابع تحركات الجماعة ، وأتاح لاعضائها فسرص المشاركة فى العصل السيامي الا اتهم استفلوا مواقعهم تتخريب الاقتصاد السوداني ، وتسخيره لخلعة مصالحهم ، كما حولوا دور العلم الى ساحات قتال ، ثم نشر بعد ذلك فى ١٩٨٥/٣/٢٠ أن نميسري أعفىي

الدكتور عمر العبيد بلال مستشاره للشئون الاقتصادية من منصبه وذكر مصدر مطلع أن الأعضاء جماء نتيجة لتصريحات بلال غير الدقيقة حول الاستثمارات الأجنية بالسودان .

وحتى ذلك التاريخ كان واضحا تركيز نميرى في هجومه على المعارضة على جماعة الاخوان المسلمين .

وق ۱۹۸۰/۳/۷۷ ترددت أنباء عن اندلاع مظاهرات ق العاصمة السودانية اشترك فيها عمدة آلاف معظمهم من الطلبة ثم عاد الموقف الى الهدوء في المساء .

وذكرت وكالات الأنباء نقلا عن مصادر دبلوماسية أجنية في الخصرطوم انسه يبسلو ان هسله المظاهرات قد اندلعت بسبب ارتفاع الأسعار ، وإنها بدأت من مقسر فسيع جسامعة القساهرة في الخرطوم ، ثم توجهت الى بنك فيصل الاسلامي ومقر البرلمان ، وقام المنظاهرون بالقاء الحجارة على بعض المؤسسات ، وقالت الأنباء أن المنظاهرين توجهوا بعد ذلك الى المنطقة الصناعية ، ومنطقة ام درمان حيث قاموا باشمال النيران في بعض المباتى ، كما انسدلعت المسظاهرات في الفصاحية الجنوبية من الماصعة بالقرب من المطادر .

وأضافت وكالات الأنباء مقلا عن المصادر الدبلوماسية أن بعض هذه الاضطرابات قد تخللتها بعض حوادث النهب والتخريب حيث هاجم المتظاهرون مكتب طيران ايرفرانس بالخرطوم وتعرضت بعض سيارات المبلوماسيين الأمريكيين للاعتداء أيضا .

ورغم أن هذه الأضرابات التي شهنتها شوارع الخرطوم استمرت عدة مساعات الا أن قـوات البوليس لم تتدخل الا بالقاء القنابل المسيلة للعمرع بهدف تفريق المتظاهرين .

وكانت هذه المظاهرات قد بدأت منذ الثلاثاء 19۸۰/۳/۲۳ أى قبل أن يفادر نميرى الخرطوم فى زيارته المقررة الى الولايات المتحدة . وكان نميرى قد وصل الى واشنطن فجر ١٩٨٥/٣/۲۸ فى زيارة تستغرق عدة أيام يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الأمريكى ريجان ومستشاريه .

فى نفس اليوم ٣/٧٨ تجددت المظاهرات فى الخرطوم \_ للهوم النالث على التوالى \_ ونظمها الطلبة اعتراضا على الاجراءات الاقتصادية الجديدة ورفع أسعار بعض السلع الفرورية وقد اضطرت القوات الحكومية الى استخدام الفتايل المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين عندما لجات العنساصر المستركة فى المظاهرات الى القاء الأحجار وتدمير السيارات مصا دفع أصحاب المتساجر الى المشتركة فى المظاهرات الى القاء الأحجار وتدمير السيارات مصا دفع أصحاب المتساجر الى الفاء الإحجار وتدمير السيارات مصا دفع أصحاب المتساجر الى

وف الوم الثاتى للمظاهرات كان الاتحاد الاشتراكى قد أصدر بيانا التى فيه مسئولية الاضرابات على جماعة الاخوان المسلمين السودانية .

ثم ذكر بيان لسلطات أمن الخرطوم أن قوات الأمن القت القبض على مثات من الفوغاء ، وأن محاكمات عاجلة قد جرت للمقبوض عليهم وصدرت أحكام بالسجن والجلد على خروال ٣٠٠ منهم ، وقال البيان ان سلطات الأمن ستقوم بترحيل هؤلاء اللين اسمتهم د الفوغاء المتسكمين ، من الخرطوم .

ثم اقاع واديو الخرطوم بيانا بأوصاف ۱۷ شخصا من قيادات الأعبوان المسلمين الفيارين وطالبهم بتسليم انفسهم ، ومن بينهم على عثمان طه البرئيس السبابق لمجلس الشعب السوداني الذي طود من منصبه منذ أوائل شهر مارس ۱۹۸۵ م .

وق ٣/٧٩ عاد الهدوء الحدر الى الخرطوم بعد ثلاثة أيام من المظاهرات وقدامت قدوات الأمـن السودانية بتشايد الحراسة على المواقع الهامة خاصة مبنى السفارة الأمريكية ، وإذاعت وكالة الأنباء السودانية أنه لا علم لها بالأنباء التى اذاعتها هيئة الإذاعة البريطانية عن انتشار المظاهرات في مـدن أسرى سودانية هي بور سودان والفائر والجنينة .

استمر الهدوء حتى ٣/٣٠ أيضا بالعنرطوم ، وفتحت معظم المتاجر أبدابها بصد ما شهدته الأيام الماضية من اضطرابات ، وذكرت مصادر مطلمة أن بعض دوريات الجيش كانت لا تزال تتجول في شوارع العاصمة ، كما أن بعض العسكريين يسرابطون عند النقاط الاستراتيجية في العاصمة .

فى الوقت نفسه أعلن مصدر رسمى فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أن ٣٦٤٧ شبغها قد اعتقلوا فى الخرطوم وأم درمان على أثر هذه الاضطرابات وذكر المصدر انمه تمست محاكمة ٨٥١ شخصا ، وادانتهم بعقوبات تتراوح بين السجن والجلد والغسرامة تسطيقا الاحسكام الشريعسة الاسلامية .

ثم أطنت ادارة أمن الدولة بعد ذلك أن قوات الأمن ألفت القبض على 17 سيوعيا وبعثيا من يبنهم 17 طالبا بجامعة الخرطوم وعدد من الأطباء وذلك فى 77 القيامهم بنشاط معاد للحكومة ، وقال البيان ان عمر يوسف رئيس اتحاد طلبة جامعة الخرطوم ، وناهد جبر الله سيد احمد الامينة العاملة للاتحاد ، من بين اللبن ألقى القبض عليهم أثناء انعقاد اجتماع لهم بمقسر الاتحاد . وأضاف البيان ان القوات السودانية اكتشفت وكرا داخل مبانى الجامعة تستخدمه مجموعة من الطلبة فرى الميول الشيوعة والبعثية فى الاعداد لحوادث شغب مثالة جديدة . ثم قال البيان انه تمست مصادرة آلات طباعة وأوراق خاصة بالمقبوض عليهم .

وصرح أبوبكر عبدالرحيم أمين عام الاتحاد الاشتراكي السوداني بالنيابة انه سيتم تشكيل محاكم فورية قريبا لنظر قضايا المعتقلين في جلسات علنية .

ثم أعلن د . محمد عثمان أبوساق أمين لجنة المنظمات بالاتحاد الاشتراكى السودان ، انه تم اعتقال عدد من القيادات التقابية تفاديا لوقوع مزيد من الاضرابات فى السودان ، وبعد أن تباكد أنهم يعدون لاضراب عام يهدد أمن البلاد واستقرارها . وأضاف فى مؤتمر صحفى عقد فى 1/1 ان مسيرة هادئة تنظمها جماهير الاتحاد الاشتراكى ستخرج صباح 1/2 ـ الثلاثاء ـ وستجمع فى ميدان الشهداء خلف القصر الجمهورى تأييدا لنميرى وسيتحدث فيها عدد من كبار رجال الدولة .

وحتى هذا التاريخ كان قد وصل عدد الأشخاص المقبوض عليهم داخل الجامعة ٧٠ شسخصا يهنهم ٢٥ طبيها فضلا عن ٢٦٠٠ شخص خلال مظاهرات الأيام الماضية .

وذكر في ذلك الوقت أن من بين المقبوض عليهم د . الجزولي دفع الله نقيب الأطباء ، وصددا أخر من الأطباء من بين المقبوض عليهم د . الجزولي دفع الله من ينهم رئيس اللجنة الثقابية للأطباء السودانيين بالمستشفى الجامعي بالخرطوم .. ٢٥٪ من الأطباء .. الانقسام الى زملاتهم المقبريين في حين أفادت الأنباء أن أطباء مستشفى رئيس آخر انفسموا الى العقبريين في حين أفادت الأنباء أن أطباء مستشفى رئيس آخر انفسموا الى الاغراب ٧٠ طبيا .

كما دعت نقابات المحادين والأطباء والمهندمين واساتلة الجامعات للقيمام بساضراب عسام الأربعاء ١٩٨٠/٤/٣ احتجاجا على الوضع السائد .

وقد حدث بالقمل أن نظم الاتحاد الاشتراكى السودانى مسيرة شعبية صباح 2/۲ طافت بشوارع العاصمة وهى تحمل اللافتات التى تؤيد الرئيس نميرى وثورة مايو ومهاجم الاخسوان المسلمين والشيوعيين والبعثيين الذين اتهمتهم الحكومة بتديير حوادث الشغب الأخيرة في الخرطوم .

وقد تجمعت المسيرة في ساحة الشهداء خلف القصر الجمهوري ، وتحدث فيها الرشيد الطاهر يكر مائب رئيس الجمهورية للشئون السياسية والقانونية ، وتلا رسالة موجهة من الرئيس نميري \_ الموجود في ذلك الوقت في واشتطن \_ الى الشعب السوداني أشاد فيها بجهبود جمساهير الاتحساد الاشتراكي في مواجهة الاحداث ، وطالبهم بالتصدي لأي محاولات تهدد الاستقرار وأمن البلاد ، وأكد اصرار القيادة السودانية على حل مشاكل الجماهير واستمرارها في العمل بمباديء ثورة مابو .

كما تحدث في المسيرة اللواء ابوبكر عبدالرحيم الأمين العمام لملاتحاد الانستراكس السموداني بالنيابة وأبوبكر محمد ابراغيم أمين منطقة المخرطوم .

وذكرت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن تقرير رسمى أن عدد ضحايا أحداث الشسف السى وقعت في الاسبوع الاغير من مارس ١٩٨٥ ٥ أشخاص كما احتسرقت ٢٢ سبيارة وتعسرضت ٣ محطات بنزين للحريق .

وكرد فعل لتلك الأحداث ، أعلن الرئيس نميرى في واشنطن الاقبراج جسزئيا عسن المعسونة الامريكية للسودان بعد أن كانت متوقفة لحمل السودان على انخاذ تدابير نقشف كما أعلن ريجان بعد لقاته بنميرى في البيت الأبيض أنه سيتم على الفور دفع ٢٧ مليون دولار للسودان من أجمالي المعمونة الأمريكية ، وقيمتها ١٨٠ مليون دولار . من ناحية اخرى ندد الاتحاد العالمي للنقابات . وثيق الصلة بالأحزاب الشيوعية في بيان أصدره في ذلك الوقت في براغ بموجة القمع الجديدة التي تجاح السودان ثم دعا الاتحاد المعال والنقابات في جميع دول العالم الى ادانة القمع والمطالبة باطلاق سراح جميع المسجونين والمعتقلين السياسيين في السودان فورا .

وللمفارقة العجيبة أو المدهشة للفجوة بين الواقع المسؤلم فى المسودان ، والخيال الآسن الممشن فى ذهن جعفر نميرى ، أقول للمفارقة العجيبة نذكر هنا العناوين الرئيسية التى نشرتها الأخبار القاهرية فى ١٨٥/٤/٤ لحوار اجرته فى واشنطن هادية الشربيني مع الرئيس نميرى ، وكانت هله العناوين مقطفات من أوقال نميرى (١٠) وهى هكذا :

- ( نميري يتحدث للأخبار :
- الموقف في السودان مطمئن .
- حزب الأخوان المسلمين يستهدف احداث قلاقل لاحراج الحكومة واضعاف موقفها .
  - الوثائق كشفت دور ليبيا وايران في اعمال التخريب بمساعدات مالية وأسلحة .
    - ـ الشعب السوداني تصدى للمخربين في وحدة وطنية راثعة .)

### ثم قال نميري في حديثه :

. . . و ولقد تابعت وانا هنا فى الولايات المتحدة تحركات عناصر الانحوان المسلمين وكنست مطمئنا جدا الى قدرة شعبنا على التصدى لهذه المناصر وتحقق بالفعل ما تبوقعته ولقيد جبائنى من يسأل هي ساقطع زيارتي للولايات المتحدة وأعود ؟ وكانت أجابتى لا ، لانه جزء من التحطيط الذي قامت به هذه العناصر ، احداث فرقعة اعلامية وكنت والقا من قيدة تنسطيمنا السياسى ـ الاتحاد الاشتراكي السوداني ـ على دخر المتآمرين ، وما صمعته اليوم عن التحرك الجمساهيري المسائد لقيادته ومكتسباته وثورته يفوق الوصف ، فلقد زحفت مئات الألوف من مختلف الإقاليم والمدن الكبري الى مكان القيادة لتأييد النظام".

ويمكننا أن نعود ثانية لنرى صورة حيالية آخرى ف ذهن نميرى ، فقد اكد نميرى فى نفس اليوم الذى تضخّمت فيه هذه الاضرابات \_ Aô/£/£ \_ على انه سيعود فى السادس من ابريل \_ السبت \_ الى الخرطوم بعد زيارته الأمريكا وسيقوم بعد ذلك بزيارة لياكستان ، ونفى نميرى ما رددتـه بعضى المصادر الصحفية عن اعتزامه التنازل عن الحكم .

واتهم نميرى الاخوان المسلمين ـ فى تصريحاته الصحفية ـ بمحاولة القفرز على السلطة عبر القيام بانقلاب وحمل الاخوان المسلمين مسئولية الاضطرابات وأعمال الشغب الشهى وقعست في

<sup>(</sup> ۱ ) أجرى الحوار في ١٩٨٥/٤/٤ ونشر في ١٩٨٥/٤/٤ .

بل ونفى نميرى وجود معارضة سودانية اصلا ، وأشار الى أن من يسمون انفسهم بالمعارضة هم حملاء جبناء يعيشون فى خارج السودان وبتلقون الأموال من دول أجنبية كما نفى وجود نقابات فى السودان مشيرا الى انها انتهت بحكم القانون ، وأن ما هو موجود لا يتعدى الجمعيات العلمية

#### 

## القصل (٢)

### الطريق الى اعلان الثورة

كانت حالة عدم الاستقرار قد سادت الخرطوم خلال الأيام الأربعة الأولى في ايريل ١٩٨٥ ، وأسفرت عن اعتقال ٢٠٠٠ من المتظاهرين ، كما قامت بعض المسيرات السلمية المؤيدة لنميسري ولئورة مايو .

وقد شمل الاضراب العام الذي بدأ منذ ٣ ابريل ، كلا من البنوك والمحاكم والبرق والبريد والتعابات المناه وقطاع المواصلات ، وقد شارك في الاضراب عدد من اهضاء النشابات المهنية ، وكانت المظاهرات التي شهنتها الخرطوم في ذلك الوقت عبارة حمن مسيرات سلمية ، واشترك فيها اكثر من عشرة آلاف مواطن ، وردد فيها المواطنون هتافات معادية ، وبدأت آثار هلم القلاقل تنعكس أيضا في خارج الخرطوم ، فقد ذكر متحدث رسمى بعاسم السفارة السبودانية في نيروبي ـ عاصمة كينيا ـ أن خطوط الاتحمال التلهونية والتلكس قد قطعت بين السبودان والخبارج منذ بعد الاشراب العام في الخرطوم في ٣ أبريل .

ثم شهدت الخرطوم في الخميس ٤ أبريل اضرابات أخرى : احتجاجا على زيادة أسعار السلع المثالثية مناء أواخر مارس ، وقد أدت هذه الاضرابات الى اضلاق مسطار الخسوطوم ، وتسوقف الاتصالات بين العاصمة السودانية والعالم ، وكما اثريا أنفا ، فقد كانت آثسار هسله القسلاقل تتمكس خارج السودان أيضا ففي القاهرة - مثلا - أصدر اللواء طيسار على زيسكو رئيس الهيشة المصمية للطيران الملغي قرارا في ٥ أبريل بنتم اقلاع الطائرات المصمية المتجهمة الى الخسرطوم وذلك بسبب اخلاق مسطار المخرطوم . وفي الواقع لم يكن هذا القرار فقسط بسبب اقسلاق مسطار الخرطوم ، ولى الواقع لم يكن هذا القرار فقسط بسبب اقسلاق مسطار الخرطوم ، على لسبب آخر هام هو جو الاضطراب العام في العاصمة السبودائية التي شهدت في ٤ أبريل اعتف صور الغلبان الجماهيري الرافض لنظام حكمه ، مما انعكس بعسورة مباشرة على كل

وظلت الخرطوم طوال الجمعة ٥ ابريل معزولة من العالم ، لليوم الثالث على التوالى ، كما استمرت حالة الشلل التام التي بدأت الخميس لا أبريل بسبب الاضراب العام السلى تشترك فيسه مختلف النقابات العهية ، وكللك استمر اخلاق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية .

ولم يكن معروفا في ذلك الوقت على وجه اليقين ما اذا كانت خطوط التليفون والتلكس مقطوعة عن الخرطوم بسبب اشتراك العاملين فيها في الاضراب أم بسبب أوامر حكومية ، بينما بأث مؤكدا ان القطاعات التى اشتركت فى الاضراب العام هى المهنـنمـون والأطبـاء والمحـامون والعـاملون فى البنوك وآخرون غيرهم .

وفى ذلك اليوم . • ابريل .. غادر نميرى واشنطن فى طريق عودته الى الخرطوم فى ختما زيمارته للولايات المتحدة التى اجرى خلالها مباحثات مع ريجان ، وأجرى فحوصا طبية خلالها أيضا .

وقد تأكدت في نفس اليوم مظاهر الاشراب العام في الخرطوم ، وحاني السكان من نقص في المملات بسبب اخلاق البنوك ، ورغم اعلان مهندي محطات توليد الكهرباء عن صدم اشتراكهم في الاضراب ، فقد ساد الظلام مناطق واسعة في المدينة .

· وقد حاول اللواء عمر الطيب تائب الرئيس نميرى أن يعالج الأزمة في ضياب نميسرى ووصد الشعب في تصريح له في التليفزيون بتخفيض أسعار السلع التي آثارت احتجاج السودانيين ، وقد حاول أيضا كبار ضباط المجيش السوداني التوصل الى تسوية في الهيئات المهنية للحيلولة دون حدوث مجلهة أو اراقة دماء .

ويذكر هنا أيضا أن اللواء عمر الطيب عندما شعر بعدم امكانية مواجهة الموقف بواسطة الشرطة طلب الى قيادة القوات المسلحة التدخل لكنها رفضت لأن مثل هذا التمدخل يعنى ملبحة رهيهة لا يمكن تقدير آثارها ، خاصة وان الحركة الشعبية بلغت درجة كبيرة من الانساع ولم تجمد قيادات الجيش مبررا منطقيا أو عاطفيا يدفعها لخوض معركة ضد الشعب من أجل الدفاع عن نظام نميرى المتردى .

ولما وجد النائب الأول للرئيس اصرارا من جانب قيادات الجيش على رفض التدخيل أصلته أنه سيفرض حالة الطوارى، ، لكن هذه القيادات رفضت أيضا وبالاجماع الأن فعرض حالة الطوارى، يعتى تدخل الجيش لادارة البلاد من الناحية الأمنية ، وهو ما يستتبع المجانهة المسلحة للحركة الشمبية(١) .

وفى ضوء ذلك ، وفى ضوء علم قيادات القوات المسلحة بترتيات قيام المسيرة الشمية المقرر 
قيامها في ٦ أبريل ١٩٨٥ ، قررت علم الفيادات أن تنحاز الى جانب الشعب ، وأن تعلن استاط 
نظام نميرى ، وأن تنول السلطة بنفسها لفترة اتقالية ، يتم يصلها تسليم السلطة للشعب ، 
وبالفعل تم في الصباح الباكر يوم ٦ أبريل ١٩٨٥ نجاح الثورة وأهلن ذلك الفريق أول سوار السلعب 
وزير المغلع والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك في بيان القيادة العسكرية الأول حبسر اذاصة أم 
درمان .

 <sup>( 1 )</sup> رابع : د . أحمد شوقي معمود ، التجربة السيمقراطية في السبودان،القساهرة ، عسالم
 الكتب ، ۱۹۸۲ .

وقد حاولت فى تلك الأونة \_ أواخو مارس وأوائل أجريل ١٩٨٥ \_ فلول الاتحاد الاشستراكى السوائق وقيادة أجهزة أمن اللولة أن توقف ذلك التيار الشعبى السرافض لنميسرى ولسكن هسله المحاولات بامت بالفشل ، حتى تنادت كافة النقابات فى السودان للقيام باضراب سسياسى عسام شغل ، ونقل هذا الاضراب بالفعل فى اجماع شعبى لا مثيل لسه فى الأيسام الأولى مسن ابسريل م ١٩٨٥ ، على نحو أصاب كافة مرافق البلاد بالشلل التام ، ثم اتعقد الإجماع الشعبى على القيام بأكبر مسيرة شعبية فى الخرطوم فى يوم السبت السائس من ابريل ١٩٨٥ بحيث تضم ما ينزيد على رمع مليون مواطن يتقلمها الفضاة والشخصيات النقابية الهامة وان تدرجه الى القصر الجمهورى ، والا تنفض حتى يملن من اسقاط نظام نميرى ، وقطمت فى ذلك الوقت كافة الاتصالات بالخارج مع مستمرار الاضراب الشامل ، وايقنت قوات الشرطة بعدم جدوى المجابهة مع الشعب بل تصاعد تماطفها مع حركته الجارفة .

وبالقمل كان السادس من ابريل هو ذروة الموقف الذى خرج فيه الشسعب المسبوداني بكل طواقف ، ثم من خلال كافة التنظيمات السياسية والرسمية ، ليمان أنها سباحة الحسم ، وانسه لا رجمة عن الثورة ...

وبدأت صفحة جليلة .

ولم تجد القرات المسلحة السودانية نفسها الا منحازة لعمقوف الجماهير تؤدى واجبها السوطني وتحمى رغية ارادة الشعب ، ويقيادة الفريق أول عبدالرحمن سوار اللهب تمست قبضة القسوات المسلحة على زمام الأمور في البلاد ، ثم أهلن سوار اللهب ـ وزير اللفاع السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية \_ تعطيل المستور ، واعفساء رئيس الجمهسورية ونسوابه ومسساهديه ومستشاريه ووزرائه المركزيين ووزراء الدولة من جميع مناصبهم ، ودعا سوار اللهب شعب السودان لمزيد من اليقظة وضرورة التصدي لاية محاولة الآثارة الاضطرابات .

وأكد الفائد المسكرى الجديد في بياته الذي أذيع بعد أن استولت قسوات الجيش على كافسة المنشآت الحيزية في الخرطوم ، أن ألقوات المسلحة قررت الاستيلاء على السلطة ونقلها الى الشعب ، بعد فترة انتقالية تصل الى سنة أشهر ، وذلك بعد أن وصلت البلاد الى أزمة سياسية بالغة التعقيد ، وفكا المت عملية الاستيلاء على السلطة دون أية مواجهة أو اراقة للماء ، وذلك يقادة وزير الدفاع الذي كان قد تولي مهام مناصبه العسكرية فقط في ١٨ مارس السابق على هدة،

وفي بيانه الموجه للأمة السودانية طلب سوار اللهب من المعواطنين التحل بساليقظة والسوعي ليفوتوا الفرصة على كل من تسول له نفسه أن يلمب بعقدرات الأمة ووحدتها .

- ⇒ بعد قليل أذاعت وكالة الأتباء السودانية في بيان آخر أن الفريق سوار السلهب اجمبدر القرارات
   التالية :
- ١ ـ تعطيل النمتور واعلان حالة الطوارى، في جميع اتحاء الجمهورية واغلاق الحدود والأجواء السودائية اعتبارا من السبت ١٩٨٥/٤/١ .
  - ٢ ـ اعقاء رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه ومستشاريه ووزرائه المركزيين ووزراء الدولة .
    - ٣ ـ حل الاتحاد الاشتراكي السوداني ، وجميع تنظيماته وروافده .
- عـ الله على مجلس الشعب القومي ومجالس الشعب الاقليمية واعفاء حكام الاقلليم ومعتمد الماصمة
   القومية والوزراء الاقليميين
- يتولى قادة المناطق العسكرية في جميع أقاليم جمهورية السودان الديمقراطية سلطات حكام الاقاليم
- تولى وكلاء الوزارات المركزية ونظراؤهم ف الأقاليم تسيير دفة العمل التنفيذى ف العاصمة القومية والأقاليم .
- ♦ أذاحت الوكالة أيضا أن جماهير الشعب السوداني خرجت الى شوارع العاصمة السودانية
   معلنة ترجيها بما تضمنه بيان الفريق سوار الذهب والذي أهلن فيه الاستهلاء على السلطة
- وقالت الوكالة ان بعض وحدات الجيش كانت قد توجهت الى مبنى الاذاعة فى أم درمان ، ولم
   تتخل عن مواقعها الا بعد اذاعة بيان الغريق اول سوار اللهب .
- بعد حوالى الساحة ونصف الساحة عادت الوكالة لتؤكد أن الفريق أول سوار اللحب قائد الانقلاب قد أكد أنه سنتم العودة الى المحكم المدنى خلال سنة أشهر اعتبارا مين السبت ١٩٨٥/٤/٢ ، وأوضحت الوكالة أنه تم تعيين عدد من اللواءات في مناصب محافظي الأقاليم اللين أقيلوا واتم عهد الى وكلاء الوزارة بتسيير أمور كل وزارة .
- ومن يعد ذلك سوار الذهب العديد من برقيات التأييد من القادة المسكريين في السودان ، ومن
   قضاة السودان ، وآخرين .
  - وبدأت ربح الحياة تدب في جسد المجتمع السودائي .
  - وكان أول نبأ عن هذه الطورات ، قد خرج من العاصمة الكينية نيروبي .
  - ثم بادرت أبواق دولية عليدة بنشر ما توفر لديها من معلومات أولا بأول .
- كان فى المقدمة المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية ، ثم لارى سبيكس المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي ، ثم محطة الاذاعة البريطانية ( بى بى سى ) ومصادر دبلوماسية أخرى فى لندن أيضا ، ووكالة اليونايتدرس .
  - وفي طرابلس سارع النظام الليبي إلى الاعتراف بالنظام السوداني الجديد .

الى الخلف قليلا .

كان الرئيس المعزول نميرى قد توقف في القناهرة في طريق عنوبته الى الخسرطوم وذلك في السبت ٤/٦ .

وصقب انتهاء الاستراحة في المطار توجه الى طائرته لاستفلالها ، وبدأ سرافقوه في المسعود الى الطائرة ، وفجأة وبعد أوبع دقائق نزل اثنان من الطيارين السودانيين على عجبل من السطائرة وأياضًا الرئيس نميري نبأ الانقلاب ، فعاد ومرافقوه الى استراحة المطار وكان قد وصل مع نميري السيد هاشم حضان وزير الخارجية(أ) .

. . . .

وللتذكرة ، كان نميرى قد تولى السلطة فى السودان فى مايو ١٩٦٩ أثسر قيسامه بساتقلاب عسكرى ، وقد تعرض لأكثر من ٢٧ محاولة انقلابية ضده . قاد احداها الشيوميون عام ١٩٧١ واتهم نميرى كلا من ليبيا والبوبيا خلال فترة الثمانينات بمحاولة زعزعة الاستقرار فى السودان من خلال اشمال نيران التمود في الجنوب .

كما واجه حكم نميرى صعوبات اقتصادية كبيرة ابتداءا من سنة ١٩٨٧ ويمد متساورات مع صندوق النقد الدولى ، أقدم نميرى على تنفيذ برنامج للتشف الحداد طالب بمه المستدوق ، وطبقا لهذا البرنامج تمت زيادة أسعار السلم الأسياسية ، مما أدى الى تفجير المسظاهرات احتجاجا على ذلك في كل من الخرطوم ومدن سودانية عديدة ، وكانت هذه الزيادة في الاسمار قد تمت اثر رفع الدهم عن هذه السلم « التي ارتفعت اسعارها ». وكان هذا من اهم اسباب تصدع نظام حكم نميرى ، الى جانب غيره من الأسباب مما عرضنا له تفصيلا فيما سبق .

.

مع الثورة . . نستأنف الرحلة .

كانت المظاهرات الشعبية التى سارت في الخرطوع قد تمكنت من كسر أبواب سجن كوبر في منطقة الخرطوع بحرى ، وأفرجت عن جميع المعتقلين من سياسيين وفير سياسيين ، وتجمدر الاشارة الى أن كبار السياسيين المعتقلين من الاخوان المسلمين وهفائديين كانوا غير موجودين في هذا السجن الذي اعتقلوا .

١) مردت كثيرا في تلك الآونة أمام السفارة السودائية بالقاهرة ، وكنت اختسرق بصبحهة حشسود السودائيين المتظاهرين حول سفارتهم ، والذين ارتفعت صيحاتهم يحرية تلعة ٥ رأس نميري،مسطلب شعبى » ، وذلك دون أي تدخل مصري لمنع هذا التحرك أو التأثير مليه ، ثم أوضحت القاهرة موقعه ، الترام الموقعة بقاء نميري / التراما باحكام الدستور المصري .

 وفي الخريارم استقبلت حركة تحرير شعب السودان المعارضة للرئيس نميرى بتحفظ نبأ النظام الجديد في السودان ، وقال جون لوك المتحدث باسم الحركة في الصاصمة البريطانية : اننا لا تريد أن ندلى بأية تعليقات في الوقت الراهن .

وقد أصدر جون جارنج قائد جيش تحرير شعب السودان أوامره الى قواته بأن تكون في حالة تأهب قصدي .

- وفيما يتملق بالسياسة الخارجية السودانية اكد البيان رقم ٤ الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة السيدان بسالمواثيق المسلحة السيدان بوالذي أذاعه راديو أم درمان ، أكد على السيزام السيدان بسالمواثيق والمماهدات والاثقالات الشائية والاقليمية والدولية ، وحدد موقف السودان من القضايا المرية والقضية الفلسطينية وعدم الانحياز . . الخر .
- وكالت الفترى الوطنية السودانية قد تمكنت قبل ساحات من صباح ٢ أبريل من الاتفاق على توقع ميثاق لتجمع هذه القوى التى تسمى لاتفاذ السردان ، تتوجه وتتحدك في اطاره تحسركا رشيدا يمكنها من تحقيق اهدافها الوطنية . . انظر ميثاق تجمع القوى السوطنية السودانية ، في المحاحق بنهاية هذا الكتاب .

ويلاحظ أن هذا الميثاق ظل قائما بعد نجاح الثررة وسقوط نظام نميرى واحتبسرته القسوى الشجيبة المكونة للتجمع الوطنى لاتفاذ الوطن الرثيقة التى تحدد اهسداف ومبادىء ما بعسد الثورة ، وإن كانت قد أدخلت عليه بعض التعليلات فيما يتعلق بالسلطة الانتقالية التالية لقيام الثورة ، ذلك أن قوى التجمع كانت تفترض اتها هي التي متقوم باسقاط نظام نميرى وتفترض ازاء ذلك انها ستحتاج الى فترة انتقال تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات ، لكنها فرجئت يتدخل القوات الملسحة ، وحسمها للموقف وتوليها السلطة متمثلة في المجلس المسكري الانتقالي فترة تتقالية مؤقتة ، فقامت قوى التجمع بتعليل الميثاق بنفسها على نحو يوافق على قيام مجلس سيادة قيام المجلس المسكري الامتفاق من قيام مجلس سيادة خمامي يتكون من الفائد العام للقوات المسلحة رئيسا للمجلس ومعشل للجنوب وليسلاين.

وتأكيدا لتأقيت الفنرة الانتقالية ، وضرورة الاسراع فى الانتقال الى نظام ديمقراطى مستقر ، نص الميثاق على أن يتم خلال عام من تشكيل الحكومة الانتقالية انتخاب جمعية تـأسيسية تقـرم يوضع اللمستور الدائم واجازته ، على أن تتحول هلمه الجمعية بعـد اجـازة الــامستور الى بـرلمان لاكمال أربع سنوات سنوات من تاريخ انتخابها ، وأن تقوم هلمه الجمعية بانتخاب الحكومة .

وقد توج نجاح الترجه الشعبي الديمقراطي أن ذلك الصدد بقيام المجلس العسكري الانتقالي بالموافقة على هذا الميثاق مما أكسبه قوة سياسية وأدبية كبيرة كما قامت أن ذلك الوقت الضالبية العظمى من الأحزاب السياسية والهيئات النقابية بالتصديق عليه .

أما بعد سيطرة القوات المسلحة على الموقف وانحيازها الى جانب الشعب ، فقد أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية ف ٦ أبريل ١٩٨٥ يبانا أوضيح مبادى، وأسس منهاج العمل السياسي الذي ستلتزم به القيادة المسكرية ونبظام الحكم الجسليد في السسودان في تلك المرحلة .

.. انظر منهاج العمل السياسي بعد الانتفاضة ، في الملاحق ينهاية الكتاب .

. . .

### پ مع الثورة

نستأنف المسيرة ثانية .

وق ٧ أبريل أعلن بيان اصدرته القيادة العامة للقوات العسلحة السودانية أنه قمد صدرت التعليمات باعتقال جميع أركان النظام السابق، والتحفظ عليهم ، وقد بدأت قوات الأمن في تنفيذ هذه التعليمات ووضعتها موضع التنفيذ ، وأكد بيان آخر أن حركة السادس من ابريل همي في المقام الأول ثورة بالشعب واليه تبلورت أهدافها في انحيازها الى الشعب انحيازا تاما ولن تفرط \_ حركة الجيش \_ في ذلك .

ثم أعقب ذلك تحديد اقامة الفريق حمر الطيب نـائب رئيس السودان السـابق والـذى كان أقرب المقريين الى نميرى .

هذا . . في الوقت الذي كان فيه بعض السياسيين والوزراء السودانيين السابقين موجودين أن الخارج ، وكان من يبنهم السيد عز الدين السيد رئيس مجلس الشعب المنحل والسيد محمد عبدالقادر عمر أمين عام الاتحاد الاشتراكي المنحل وكذلك وزيرا الري والخارجية

وكللك تقرر اطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء السياسيين في كافة أتحاء السودان ، وجاء ذلك في البيان رقم ( ٢ ) الصادر عن الفيادة العلمة للقوات الملسحة السوداينة . وتجدر الاشارة الى ان عدد هؤلاء المعتقلين بلغ نحو ٣٥٠ معتقلا من الاخواف المسلمين والشيوعيين والبعثيين وابناء الجنوب .

## القصل(٣)

#### بدء قصة الديمقراطية

ثم فى ٨ أبريل قررت النتابات و الممالة a السودانية انهاء الاضراب اللذي كان قائما . ووحت أعضاءها الى استثناف الممل لتحقيق مطلب الشعب وفى الوقت نفسه بدأت الحياة تعود الى الشارع ، وكذلك أيضا الأمانة العامة للتجمع التنايى فى السودان اللذي كان يضسم كافسة النقابات و المهنية » قد قررت انهاء الاضراب الذي كان ساريا منذ الأحداث الأخيرة ، وذكر بينها أن المشاورات ما زالت جارية بروح وطنية عالية لتأمين مصالح الثورة وتأمين انتقال السلطة الى الشعب لتحقيق المديمة المدينة .

وطالب التجمع الثقابي بعدة مطالب أهمها اقامة نظام حكم قومى ديمقراطي انتشالي لفترة ثلاث سنوات تكون مهمته تنظيم المشاركة السياسية بمسوجب دسستور ١٩٥١ المعسدان عسام ١٩٦٤ ، وحل قضية جنوب السودان في اطار حكم ذاتي اقليمي ديمقراطي وتحرير البلاد من التبعية الأجنبية في السياسة الخارجية ، وتدعيم مبدأ الحكم السلامركزي ، وتصفية مؤسسات مايو ، وأن تحكم البلاد بعد الفترة الانتقالية بواسطة دستور تقوه هيئة متنجة ديمقراطية .

وكانت تيادات نقابات الأطباء والمحاسين والمهندسين والمدرسين وموظفى البنوك قد حقدوا اجتماعا في الخرطوم استمر حتى فجر الثامن من ابريل قرروا فيه استمرار الاضراب العام ثانيا ، حتى يتم حل جهاز أمن المدولة الذي كان يعتبر المدملة الرئيسية للنظام السابق والى ان يتم نقل السلطة في المبلاد الى المدنيين ، وقد عد بعض المراقبين ذلك افراطا في المطلب من جانب النقابات المهنية ، وحلوها من أن ذلك قد يدام الجيش الى السلخول مع هسله النقابات في معاجهة . . . . .

## القصل (٤)

#### تشكيل المجلس المسكرى المؤقت

كانت القيادة العسكرية في ذلك الرقت في السودان تتكون من خمسة ضباط من كبار القدادة من بينهم \_ بالاضافة الى الفريق أول سوار اللهب \_ اللواء تلج السدين حبسدالله نسائب رئيس هيشة الاركان ، وتوفيق عليل القائد المسئول من التموين ، ويوسف احمد حسين القائد المسئول عن الامداد ، ثم اتخذت القيادة المسكرية في ١٠ أبريل قرارا بتشكيل مجلس حسكرى انتقالى يتكون من ١٥ هضوا برياسة سوار اللهب القائد العام للقوات المسلحة ويتضمن القرار أن يتولى مهام نائب رئيس المجلس القريق أول تلج الدين عبدالله فضل بالاضافة الى ١٣ هضوا آخرين من بينهم النسان من الجنوب ، ويعتص المجلس العسكرى علما بممارسة أعماله السيادة والتشريح في البسلاد في المناتئة الانتقالية . .

وفى أول مؤتمر صحفى يعقده الفريق أول سوار اللهب القائد العام للقوات المسلحة السودانية ورئيس المجلس العسكرى الانتقال الحاكم فى السودان فى ١٠ ابريل أعلن سوار اللهب أن اصلان تشكيل المحكومة السودانية سيتم بعد انتهاء المشاورات الجارية آنذاك مع ممثلي النقابات المهنية .

واكد سوار اللهب أن اولويات المرحلة الراهنة تتلخص فى الموحدة الموطنية وتخطى العقبات الاقتصادية بما فيها المشاكل التى سببها الجفاف ثم نقل السلطة الى الجماهير . .

ثم أكد سوار الذهب على المرتكزات الأساسية في السياسة الخنارجية السودانية كمنا حسدها البيان رقم ٤ الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية والتمي تتمثل في الحياد وعسدم الاتمواز واحترام المواثيق اللولية والمعاهدات الدولية واحترام سياسة حسسن الجسوار والسلحم المتواصل للقضية المفلسطينية ، وحركات التحرر في جنوب أفريقياً .

واستمرض فى بياته الذى القاه بالاتجليزية الاحداث التى سبقت حركة الانقلاب التى تحادها ، والمظاهرات التى اجتاحت البلاد ، وقال ان القوات المسلحة السودانية قررت التدخل الى جانب الشعب لتجنبه سفك الدماء والاستيلاء على السلطة وتسليمها للشعب بعد فترة انتقالية تحدد بالتشاور مع النقابات العمالية والمهنية والاحزاب السياسية . . وانتقد الفريق اول سوار السلحب بشسدة نظام

<sup>( 1 )</sup>جدير بالذكر أن أعلان مثل مثا الالترام من جلف المحكومات الجديدة أن مثل هذه الظروف شرط للاحتراف بها من جلف الدول الأعرى ، وقلك أن الفاتون الدول .

الحكم السابق في البلاد واتهمه بالنيكتاتورية والفساد ..

وكان رده على السؤال الاول المنوجه اليه في هذا المؤتمر حول المجلس العسكرى الانتقال الله المجلس العسكرى الانتقال الذي أعلن تشكيله في السودان في ١٠ ابريل فقال : ان هذا المجلس يمثل رئاسة الدولة وجهازها التشريعي ، أما عن منته فهذا أمر سيناقش \_ كما قال سوار اللهب \_ مع الحكومة الجديدة التي كان يتم التنسيق في تلك الاتناء بشأن تشكيلها مع ممثل الأحزاب المختلفة . .

وأكد أن الهدف الأول في مثل هذه الظروف هو نقل السلطة للشعب وسأسلوب ديمقسواطي وأوضح أن حالة الطوارى، طبقت للحفاظ على استقار الارضاع الامنية في البلاد ..

وأهم من كل ماسبق ، فقد أعلن سوار اللهب أنه تم حل جهاز أمن الدولة . .

ثم أصدر سوار الذهب بعد ذلك قرارا بأن تظل جمع القوانين التي كان معمولا بها قبل تعطيل المستور سارية المفعول الى أن تلفى أو تعدل ، ونعس القرار على أن تعتبر كل اشارة فى بملك المعانين الى رئيس الجمهورية هى اشارة الى المجلس العسكرى الانتقالى . .

ثم بدأ المجلس المسكرى الانتقال في ١١ ابريل مشاوراته مع ممثل التجمعات الوطنية للاتفاق على اسلوب العمل في المرحلة القادم ة، وذلك بعد أن أدى أعضاء المجلس القسم أسام رئيسم الغريق أول سوار اللهب ..

ثم صقيد سوار الذهب اجتماعا مع د . حسن الترابي زهيم حركة الاخوان المسلمين ومستشار الرئيس السابق نميرى للشئون الخارجية ، وكان النميرى قد أعتقل الترابي وعدداً آخر من زحماء الاخوان في مارس ١٩٨٥ الى أن قرر زعماء الانقلاب في السودان اصدار عفسو حسن المعتقليسن السياميين . .

أما على الجانب الشميى فقد طرحت الجماهير السودانية في بيان لها بعثت فيه الى سوار اللهب تصوارتها اسهاما منها في البحث عن حل لمشاكل البلاد ، وطالبت بتبنى مستور ١٩٥٦ المصدل ١٩٦٤ وأن يتم تطبيق بنوده في خضون الفترة الانتقالية وذلك بعد أن تم تعليق دستور ١٩٧٣ .

ودعا البيان الى أن يتم تعثيل القوى المهنية السوداتية بشكل دائم ومسلاتم وفعسال في هيسة المحكومة الانتقائية القومية كما طالب بضرورة الغاء قوانين سبتمبر ١٩٨٣ م التى تنص على تـطبيق الشريعة الاسلامية . .

التوجه الديمقراطي

للمجلس العسكري الانتقالي ( المؤقت ) الحاكم (1)

فى ضوء التجربتين السابقتين للشعب السوداني مع جيشه بعد انقلاب ١٩٥٨ ، ثم بعد انقلاب

<sup>(</sup> ۱ ) راجع د. آحمد شوقی ، مصدر سابق -

1979 ، قد يتسرب الشك الى بعض القلوب خوفا على الشعب السوداتي من جيشه بعد ثورة ابريل 1979 ولكن بيده هذا الشك والخوف عدة عوامل أساسية أهمها ان الجيش يسدين في هداء المحرة بالسلطة التي تولاها للشعب والذي اتجز المهمة الاصلية في الشورة ، شم ان التيار السديمقراطي الشمب أكاسح في هذه المرة بصورة واسعة تجعل الجيش يبعد عسن ذهنسه أي فسكرة تجسوه الى الاتقضاض على حتى الشعب في السلطة . .

ثم يضاف الى ذلك القرائن العملية والتصرفات الصادقة طيلة حكم المجلس العسكرى هـذه المرة لصالح الشعب ولصالح التجربة الميمقراطية ، فقد قام المجلس بعد أيام قليلة من تشكيله بالتصديق على الميثاق الوطني للثورة والذي يقضى بوجوب انتهاء الفترة الانتقالية حالال صام واحد من قيام المحكومة ( الوزارة ) الانتقالية ..

المج بل قد ظهر التوجه الديمقرطى لقيادة الجيش السوداني ثم للمجلس العسكرى الاتقالي مند اللهادة البيادة المهادة المواد المسلحة في ١٩٨٥/٤/٧ أن هذه القهادة ترفض اقامة نظام حسكرى محل النظام السابق وأنها عازمة على اعادة السلطة الى الشحب في اطار يمكس أصالة الشعب السوداني وقدرته على اقامة حكومة ديمقراطية ، كما أكد البيان على تمايده لاقامة نظام سيامي يقوم على أساس تعدد الاحزاب واجراء انتخابات حرة ، وأفساف أن أهداف المرحلة الانتقالية تتلخص في احتواء الاثار المترتبة على فترة الحكم المساخي في شتى المجالات المرحلة الاتقالية تتلخص في احتواء الاثار المترتبة على فترة الحكم المساخي في شتى المجالات الاتصادية والسيامية والاجتماعية ، وإعداد ميثاق عمل سيامي وطنى يقرم على مرتكزات أساسية هي الاستقلال التام والحيات المتقلدات الدينية وديمقراطية التسطيمات السياسية والتمثيل المحيات السياسية والتمثيل . الانتخابي .

★ وكذلك فان تشكيل أو قيام المجلس العسكرى الانتقال لم يتم بقرار منضرد ضاجاء الجيش الشمب به ، وانما تم على نحو يكتفه الكثير من الديمقراطية حيث تم خلك بعد اجتماع كبير عقده الفريق أول سوار الذهب وبعض القيادات العسكرية مع ممثل الهيئات النقابية دار فيه نقاش طويل اتسم بالروح الديمقراطية والحرية التأمة لكل المتحدثين دون وضع أى قيد على مايقال أو مايقترح ، حيث اكدت القيادة العسكرية انه ليست هناك نية لإبقاء الجيش في السلطة وانه بصدد وضمح الخطوات التي ستنقل بموجها السلطة الى الشهب . .

وقد انتهى هذا الاجتماع باصدار الهيئات الثقابية بياتا اكدت فيه مايلي :

أولا : وضع الثقة في القوات المسلحة لتسيير البلاد .

ثانيا : تسليم السلطة للشعب في أقرب فرصة ممكنة .

ثالثا : العودة الى العمل وانهاء الاضرابات فورا والسعى الى زيادة الانتاج .

رابعا : وقف المظاهرات في الشوارع .

به كللك برز المسلك الديمقراطى للمجلس العسكرى الانتقال بعسورة واضحة مسن خسلال عملية تشكيل الوزارة الانتقالية حيث لم يغرد بتشكيلها وانما تشكلت حن طريق التشاور بيسن المجلس والتجمع الوطنى لاتفاذ الوطن بشقيه الحزب والنقابي حيث اسفر هذا التشاور حن وضع الخطوط العريضة للتشكيل الوزارى التي لم يكن بينها لعمالح القوات المسلحة سوى الاتفاق على ان يكون الشخص الذي يحول منصب وزير الداع واحدا من ضباط القوات المسلحة ، في حين تبوك للتجمع الوطني مهمة اختيار بقية الوزارة ( 18 وزيرا ) على أن يتم التشاور في نسأن تعيين ثلاثة وزراء من أبناء الاقليم الجنوبين في الخواوم . .

المحددة بسنة من تأريخ الاتجاد الجاد تحو اقامة النظام المديمقراطي ونقل السلطة لممثل الشعب وضع المجلس المسكري الانتقال مشروعا للمستور المؤقت الذي تحكم به البلاد حتى تاريخ وضع المحتور الدائم حيث تم النص مراحة في المادة ٣٠ منه على أن يستمر المجلس المسكري الانتقال في ممارسة سلطانه حتى قيام الجمعية التأسيسية في موعد لايتجاوز اليوم الساخس من شهر ابريل المهمية المحتورة المؤتم المجلس المهميكري الانتقال بللك تاريخا محددا وقباطعا أو معلنا لنهاية سلطته دون وضع أي حكم يسمع بالتجاوز من هذا التاريخ . وذلك في الوقت السلى كان فيه مشروع والثلاثون منه على أن يستمر المجلس الوزراء بيسمع بللك الامتفاد الرضي الذي نص في مساحته الخساسة والثلاثون منه على أن يستمر المجلس المسكري الانتقال في ممارسة سلطانه وفقسا لاحسكام هسادا المستور ويعتبر محلولا بعد اجازة المستور المجلس الوزراء الا بعوافقة الجمعية التأسيسية ، علما بأن وقست المحددة بسنة من تلايخ تعيين مجلس الوزراء الا بعوافقة الجمعية التأسيسية ، علما بأن وقست تقليم هذا المشروع كان بشهد خلافا بين المجلس المسكري الانتقال ومجلس الوزراء ، ويخاصة حول سلطة الشريع خلافا المتواة الانتقالية . بل وتفوق التوجه المهمقراطي للمجلس المسكري على التوجه المهمقراطي للمؤسس المسكري على الكومة ألى للمجلس المسكري على الكومة ألى للمجلس المسكري على التوجه المهمقراطي للمؤسسات الاخرى المشاركة في الحكم في تلك الموحلة .

فقد قرر مشروع المستور الدؤقت المقدم من مجلس الوزراء الحسرمان مسن كافسة المحلسوق والحريات الواردة في المستور بالنسبة لبعض فإنات المواطنين دون أن يستند ذلك الى حكم قفسائي نهائي ، ودون تمكين لهذه الفئة المحرومة من الطعن بعدم دستورية هذا الحرمان ( راجع المسادة ٣٣ من هذا المشروع ) ( ١ ) ، في الوقت الذي لم يتضمن فيه مشروع الدستور والدؤقت المقدم

<sup>(</sup>١) وهي تنصر على أن لا يتمتع كل من تتوفر ضده بيئة مبنئية بأنه تام أو شارك أن افساد الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو غرق أو تقريفي صدور جمهورية السودان الموقت لسنة ١٩٦٩ أن الفترة من ١٩٨٤ أن المراوك المواد بأي من المحقوق والحريات المكفولة بهذا النستور ، ولا يجوز له أن يطفئ في مستورية أي تقون يسلبه أيها ممن تلك المحقوق والحريات . .

من العجلس العسكرى نصا معائلا لمثل هذه العادة ، كما لم يتضمن اللعمتور العموقت عنا. صعوره هذه العادة التي تعد ثباذة في وسط هذا الاتجاه الليمقرطي . .

★ كللك أكد مشروع الدستور المقدم من المجلس المسكرى الانتشال على كافــة الاحــكام اللازمة الاقامة نظام ديمقراطي بعد نهاية فترة الانتقال .

★ ثم أفسح المجلس المسكرى الانتقال الفرصة الى أقصى مدى ممكن لسكافة الاحسزاب والتجمعات السياسية والنقابية والخبراء لابداء الرأى في مشروع المستور الدى تقدم به ، كما تقبل بيساطة قيام مجلس الوزراء بتقليم مشروع آخر للمستور المؤقت يضم الكثير من نقاط الاختلاف مع المشروع المقدم من المجلس المسكرى بل وتم التشارو بين المجلسين حول المشروعين وعقد اكثر من اجتماع مشترك للاتفاق حول صورة الشكل النهائي للمشروع حتى تم بالتشاور الودى الوصول الى الميهنة النهائية لمشروع المستورى بالتيميدي عليه في ١٠ اكتدوير 1٩٠٥ واحبر نافذا من ذلك التاريخ . .

الإسيرا ف ذات السبيل الرامى الى تسليم السلطة للشعب قام المجلس العسكرى ف ٢١ نوفمبر 1٩٨٥ بالتصليق على ١٩١ نوفمبر 1٩٨٥ بالتصليق على الوسع نسطاق التصيير على الوسع نسطاق للبحث وابداء الرأى حوله بواسطة كافة القرى السياسية والنقابية والشعبية بمختلف انجاهاتها ، وتم في احقاب ذلك تشكيل اللجنة القومية للانتخابات التسى سستشرف على انتخسابات الجمعيسة التأسيسية . .

الج وتأكيدا للترجه الفيمقراطي للمجلس أيضا حضر ممثلوه الاحتفال العام للتدوقيع على ميشاق الدفاع عن الميشاق الدفاع عن الميشاق الدي مواده المنطق عن الفيمقراطية . ووقع أحد أعضاء المجلس على ذلك الميثاق الذي أرجبت احدى مواده امتناع الجيش عن التدخل في المجال السياسي والعمل الحزبي والنزامه بدوره كمؤسسة قومية تحمى المباد ونظامها الفيمقراطي .

★ وعلى الرغيم من تعاصر فترة حكم المجلس العسكرى الانتقال للفترة التالية لما بعد الشورة مباشرة وبالرغم من اخلان حالة الطوارى ، الا أن العراقب للاحداث فى السودان لايستطيع ان يسجل على المجلس العسكرى اى اتجاه بناقض للنيمقراطية أو متعارض مع حقسوق وحسريات المواطنين او مع سيادة المقارن تلك الأمور التى تعد من الاشياء «المعتداة فى وقت الفوران الشورى ومعايشة مرحلة الشرعية الثورية ، ولم يسجل قط عليه اتخاذ إجسراء أو احسدار قساتون الا يعسد مشاورات بالغة الاتساع والتنوع ، وحين تفاقمت حالات الاضراب من جانب العديد من فشات العاملين بالمدولة ، فإن المجلس لم يصغر قط أمرا بحظر الاضراب فى أى موفق كان مهما كانت حيرية هذا الموفق بل اقتصر على المحقوة المحكيمة الى الاتزام بالعمل والالتزام بالخطوات التسي يفرضها القانون لاعلان الاضراب دون فرض أية صورة من صور القهر فى ذلك المجال.

★ وكذلك يشهد التاريخ للمجلس العسكرى الانتقال أنه لـم يلجـأ قــط الى المحــاكمات العسكرية ، ولم يأمر باجراء أية محاكمة لاكتوافر فيها كل مقومات العدالة واتاحة الفرصة الـكاملة للنفاع عن المتهمين حيث تجرى المحاكمات في علنية كاملة وفي الالترام النــام بــكافة مقــومات المحاكمة المادلة دون أدنى تدخل من جانب المجلس المسكري . .

ولا نفالى حين نقول إن رئيس المجلس العسكرى الفريق اول عبدالرحمن سوار اللغب قد قدم مثالا فريدا للنيمقراطية واحرام سيادة القانون واحرام القضاء حين الزم نفسه مختارا بالمخول كشاهد أمام المحكمة التي تجرى المحاكمة في قضية توجيل اليهود القسلاف الى اسرائيل وذلك في يوم ٢٣ ديسمبر ١٩٨٥ ، حيث مثل الرئيس أمام المحكمة كلى مواطن علاى ملتزه المكان المعتاد للشهود في المحكمة مؤديا التحية العسكرية لهيئة المحكمة مقسما المبين المعتادة ومستعدا للرجابة على أي سودان توجهه اليه المحكمة أو ممثلو الاتهام أو اللغاع ، وقد شاهد الشعب السوداني هذا المشهد التاريخي على شاشة التليفزيون السوداني التي كانت تقل كل جلسات هذه المحكمة . وسائت المشاعر والعبارات عاجزة عن التعبير عن هذا المشهد المهيب وعن الاجلال والفخسر بالتعبرية الميمقراطية السودانية وشعب السودان وقائدة الذي بلك مسلكا لم يقع من رؤساء الدول في الميمقراطية السودانية المعامرة (١١) ، وميدا الى الاذهان ذكريات الخلفاء الراشلين في مواقفهم الحلالة القشاء (التشاين في مواقفهم الخللة أمام القضاء ضاربين المثل الأعلى في التواضيع واحرام المدالة والقضاء (ا

#### 

 <sup>( 1 )</sup> وفض الرئيس الأمريكي حيقرسود عام ١٨٠٦ الامتثال أمام رئيس القضاء للادلاء بالشهادة ، يوسلم رئيس الفصاء بهذا المسلك من جالب الرئيس الأمريكي .

 <sup>(</sup> Y ) اقرأ ق ذلك كثيرا من مواقف الخليفة الثاني عمر بن الخطاب والخليفة الرابع على بن أبي طالب رضي الله عنهما .

## الفصل ( ٥ ) تكوين تجمع القوى الوطنية

عقب اصلان الثورة أعلنت الاحزاب السياسية والنقابات المهنية في السوادن عن تشكيل تجمع وطنى اطلقت عليه اسم ٥ القوى الوطنية المتحالفة للخلاص الوطني ٥ ويضم مست نقابات مهنية واتحاد طلاب جامعة الخرطوم وسبعة احزاب سياسية هي أحزاب الأمة والاتحاد السوطني ، والشيومي والتنظيم الاشتراكي العربي الناصري والبعسث الاشستراكي الامسلامي والاخسوان المسلمون . .

وأصلن متحدث باسم هذا التحالف بعد اجتماعه بالعميد عثمان عبدالله عفسو المجلس المسكرى المؤقت أنه قدم مجموعة من المقتراحات تشملت تصورا بتحليد الفترة الانتقالية لتسليم السلطة لمحكومة ملنية بعام واحد يتم خلاله أقرار اللمستوز الدائم وانتخاب الجمعية التأميسية التي تتحول الى برلمان بعد اجازة عدا المعتور . كما شملت المقترحات تشكيل حكومة صلنية تتمول فيها القوات المسلحة وزارة اللغاع وتضم وزارتين للجنوب ووزراء معنيين يمثلون مختلف القوى والاتجاهات الوطنية .

وبذلك يضمح لنا الى اى مدى روعة هذا الاسلوب الراقى فى المصارسة السياسية السلى يسح لكل اتجاه و طنى شعبى أو رسمى أن يدلى بدلوه فى مناقشة امور البلاد أو على الاقل طرح تصور لما يراه حلا لمشكلة أو لعدة مشاكل تمر بها البلاد .

وف ١٢ أبريل استأنف المجلس العسكرى الحاكم فى السودان مشاوراته المكثفة مسع ممثلي تجمع القوى الرطنية للخلاص الوطنى . . لتشكيل الحكومة المدنية الموققة ، ويقيبة إجسراءات الفترة الانتقالية . .

وأعلن متحدث باسم هذه القوى أن مطليها قنموا في الاجتماع الذي عقد سع معثل المجلس المسكري صباح ١٢ ابريل قائمة بأسماء المرشحين لشغل مناصب الحكومة الانتقالية وذلك بصد أن وافق المجلس المسكري على اطار العمل الذي قنمه تجمع هذه القدوى للفترة الانتقالية ، وهذه القائمة لاتضم اشخاصا ذرى انتماءات حزبية لان زعماء التجمع يدركون ان المشكلات التي مسوف تتصدى لها ولمعالجتها هذه الحكومة مشكلات بالغة الخطورة ، ومن ثم فان ابعاد شبح الخلافات الأيدوولوجية ـ الفكرية ـ عن أعمال هذه الحكومة سوف يسهل مهمتها ويساعد على نجملح عملية الانتقال الى الحكوم المدنى الكامل . .

وكان المجلس المسكرى قد وافق \_ قبل ذلك \_ أيضًا على مقترحات المسنيين بأن تتشكل المحكومة المؤقّتة من مننيين وأن يرأسها منفى على أن يحفظ المسكريون بمنصبى وزمرى السلفاع والداخلية ، وكذلك على ان تكون منة الفترة الانتقابة عاما واحدا يبدأ من يوم تشكيل الحكومة المؤقّة . في الرقت الذي تخلى فيه التجمع الوطني عن مسطله بشأن تشكيل مجلس للسيادة والسماح للمجلس العسكرى باقتراح القوانين على ان تتولى الحكومة الانتفالية السلطات التشريعية الموجة . .

كما صرح متحدث باسم التجمع بأن الذوات المسلحة استنولى الاشراف على تنفيل اجراءات الفترة الانتقالية طبقا للخطة التى اسفرت عنها المشاورات بين المدنيين والعسكريين والتى من بينها تكوين لجنة عن طريق الانتخابات لوضع الدستور الجدايد والاشراف على انتخابات البرلمان وقد اقترح التجمع أن تكون مدة المجلس النيابي ٤ سنوات فقط . .

وفى لقاء صحفى بعد ذلك اكد سوار اللهب على ماتضمته بهانات القبادة العامة من حيث التزامها بتسليم السلطة للشعب بعد المرحلة الانتقالية وتمكين الشعب من حكم نفسه في حسرية وديمقراطية وأنه من الطبيعي أن تكون هناك احزاب سياسية تعبر عمن الافسكار والآراء السياسية المبحد عجم وقوة كل حزب . . .

ثم ذكرت بعد ذلك مصادر الاحزاب والنقابات المهنية السودانية في ١٧ ابريل أن المضارضات بينها وبين المجلس العسكرى الحاكم في السودان اسفرت عن اتفاق يتم بعلتضاء انشل السلطة الى المنفيين خلال عام واحد ( ١٧ شهرا ) من بدء تشكيل الحكومة المدنية المؤلتة . .

ثم وجه المجلس المسكرى الابتقالي الحاكم المدعوة الى ممثل التجمع النضابي والاحتراب السياسية للاجتماع بمتر القيادة العامة صباح ١٤ ابريل وذلك للتشاور حـول التشــكيل المقتــرح للحكومة المدنية المؤقنة . .

وأوضح د . الجزول دفع الله نقيب الطباء ورئيس التجمع الوطنى الذي يمثل الجناح الوطنى المغنى في القيادة السودانية آنذاك أن التجمع الوطنى قدم عدة القراحات لتشكيل الحكومة الجماية، من بينها أن يكون بالوزارة ١٥ عضوا الى جاتب وزيرى الدفاع والداخلية .

## **الفصل ( 7 )** الميثاق الوطنى والحكومة الانتقالية المدنية

#### تمهيد:

يدءاً من منتصف ابريل ، بدأ المجلس العسكرى الانتقال وجبهة الانقاذ الوطنى بحث مشروع الميثاق الذى ينظم العمل خلال الفترة الانتقالية ، وكذلك البحــث في مســـالة تشــكيل الـــوزارة الجديدة . .

وكان ممثلو جبهة الاتفاذ التى تضم الاحزاب السياسية وتجمع النقابات المهنية ، قدد تـوصلوا الى مشروع الميثاق لمرضه على المجلس العسكرى الانتقاق ، تمهيدا لاتراره وبذا يكون توقيع هـذا الميثاق هو الخطوة التى يجرى بعدها تشكيل الوزارة الجديدة ، وهندما يتم تـوقيع الميثاق تمطى جبهة الانفاذ فرصة للاتفاق على تشكيل الوزارة ، وتقـديم أســماء المــرشـعين لهـا الى المجلس المسكرى للتصديق عليها .

ومبر أحد اعضاء الأمانة العامة لتجمع جبهة الانقاذ من فلسفة المحكم في تلك الفترة فقال :
ان تصور جبهة الانتقاذ لمهام او شكل مؤيسات الانتقال هي ان تتناول مهام المسرحلة الانتقالية
واعداد المستور ودوز القوات المسلحة ومحليبة المفسلين وكفالة الحريات واستقلال الجامعات
والقضاء وايجاد حل لمشكلة الجنوب في اطار حكم ذاتي الى جانب تحوير سياسة السودان ثم تأكيد
التزامه بعبدئي عدم الانحياز وحسن الجوار ..

وفى الوقت الذي أهلن فيه سوار الذهب انه سوف يتم تعديل قاتون تنطيق الشريعة الإمسلامية لتجنب العقوبات المفرطة الخاطئة التي طبقت من قبل أهلن د . حسني الترابي ، زعيم الاخوان المصلمين ان جماعته لن تشترك في المحكومة الجديدة ، وقال في ندوة صياسية عقدها في جماعة الخرطوم انه يسعى الى تشكيل جبهة تطالب بالحكم الاسلامي . .

فى نفس الوقت برز اثنان من قادة النقابات السودانية كمرشحين لتبولى منصب رئيس الحكومة المؤتخة هما د . الجزولى دفع الله نقيب الاطباء وزعيم التجمع البوطني والسيد الميرغنى النصرى نقيب المحلمين ، وقد وصفهما الصادق المهلى رئيس حزب الامة باتهما سيلسيان معتدلان لهما سجل بارز في مجال الحركة النقابية وقال ان دفع الله والنصرى مسلمان ورعان غير متطرفين وانهما اشتراكيان الأخيوعيان . .

ق تلك الاثناء أعلن سوار الذهب في حديث صحفى ان النظروف قد تضرض بقاء المجلس المسكرى الحاكم منة تزيد على عام ، وشأن قضية النميرى قال : اننا لدينا الان قضايا اهم من ان تحاكم نميرى ولكن اذا طالب الشعب بمحاكمته تستطيع الحكومة الانتقالية ان تتقدم بتوصية الى المجلس المسكرى وسوف نعمل على تحقيق هذا المطلب ..

وكانت المشاورات بشأن اخيار الوزراء الجنوبيين هي التي أدت الى تسأخير اعسلان تشسكيل الوزارة ، الى جانب اسباب اخرى يعتبرها الجميع مساءل تتعلق بسالهسياغة القسانونية السدستررية للمبادىء التي تحكم العلاقة بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة ـ السلى يتمشل في المجلس المسكرى الانتقال على انه من المنتظر ان تحكم هله العلاقة مواد الفصول الخمسة الأولى مسن المسترو ١٩٦٤ المعدل ، وان كان هناك اتفاق تام بين جميع الاطراف المسئولة على كل برنامج المعمل ، خلال القترة الانتقالية التي تحددت بالفعل لملة عام ، يتم خلاله انتخاب الجمعية التي تعددت بالفعل لملة عام ، يتم خلاله انتخاب الجمعية التي تعد مشروع الدستور وتجيزه ، ويعد ذلك تتحول الى برلمان يختار الحكومة ويستمر لهذة اربع سنوات من تاريخ انتخابها .

ويعد انتهاء التجمع الوطنى لاتفاذ السودان من وضع اللمسات الأخيرة للحكومة السودانية الجديدة ويعد موافقة المجلس العسكرى .. بعد المشاورات .. على شكل الحكومة وانتهاء المراحل الإخيرة في المشاورات والخاصة بترزيع الاختصاصات ، أهلن في الخرطوم في مسا٢٧ ابريل عن تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان برياسة د . الجزولي دفع الله نقيب الاطباء ، وقد حسده المجلس المسكرى الانتقالي ان يكون مجلس الوزراء مسئولا أمام المجلس العسكرى عن الاعمال التنظيلية والادارية للحكومة ، كما يعاون مجلس الوزراء المجلس المسكرى ويقدم له المشورة في مسيول قيامه بإعماله . .

ثم حدد د . الجزول رئيس الحكومة السودانية الجديدة مهام حكومته وسياستها فى المجالين الداخل والخارجى ، وأوضيح أن هذه المهام تتركز فى أربع نقاط أساسية هى :

- الاعداد لانتخابات حرة وتشكيل جمعية تأسيسية تقوم بــوضع السلمنتور خـــلال المــرحلة
   الانتقالية
  - \_ تكريس الجهود لحل مشكلة الجنوب .
  - ـ وضع الحلول للمشكلة الاقتصادية التي تعانى منها السودان .
    - \_ تصفية آثار النظام السابق . .

وق ٢٥ ابريل أدت الحكومة الانتقالية المدنية المؤقنة اليمين القانوينة وهقدت اجتماعا مشتركا مع المجلس المسكرى الانتقال ورأس الاجتماع الفريق أو سوار الذهب ، وقال سوار الساهب بعمد ان حدد المهام الرئيسية للحكومة انه يأمل أيضا أن تنتهى الحكومة خلال عام من صياغة الميثاق الجديد بشكل قاتوني ، واجراء الانتخابات العامة لتشكيل الجمعية التأسيسية . .

وبالطبع كان فى مقدمة هذا المهام ، ايجاد حل لمشكلة الجندوب ( ايجاد حسل مسلمى ديمقراطى ) ثم أيجاد مخرج من المشكلة الاقتصادية الى جانب اجسراء الانتضابات المسامة فى البلاد . .



## \* الملامح الاساسية

## لمسيرة الحكم في الفترة الانتقالية :

يتولى تسيير دفة الامور في البلاد في هذه الفترة كل من المجلس المسكرى الانتقال الموقت والحكومة المنفية الانتقالية المؤتنة .

وبرخم تعدد المهام الملقاة على عاتق المؤسسات الحاكمة في مثل هذه الفترات الانتقالية ، الا أنه يتصدرها مهمتان أساسيتان :

- أن يؤمن المجلس العسكرى عملية نقل السلطة للمثل الشعب فى المسوعد المحدد دون أن
   تغريه لعبة السلطة فينقض عليها ويسلب الشعب حقه . .
- ان تعد الحكومة كافة الترتيبات وتتخد مايلزم من اجراءات لاجراء انتخابات عامة حرة نـزيهة
   تتمخض عن ممثلين للشعب وحكومة ملنية في ضوء نتائج هذه الانتخابات ..

ثم يل هاتين المهمتين مهام آخرى منها الاجتماعى والاقتصادى .. النخ وصادة لاتسدخل المحكومات الانتقالية في القضايا المعميرية حتى تأتى حكومة متنخبة يكون لها صلاحية اتخاذ القرار في مثل هذه القضايا وهي في السودان مثلا:

- قضية الجنوب .
- المشكلة الاقتصادية
- التكامل المصرى السودائي .

ولللك فسوف نعرض لما تم في الفترة الانتقلية في بعض هذه القضايا من جاتب الحكومة الانتقالية قبل أن نعرض لما تم في المهمتين الاساسيتين - نقسل السسلطة للشسعب واجسراء الانتقالية قبل السسلطة للشسكرى في اداء الانتخابات ـ الللين يقاس بهما مدى نجاح حكومة السودان الانتقلية والمجلس المسكرى في اداء الراجب نحو الشعب باماتة ونزاهة كانت مضرب المثل لكل شعوب العالم المتقدم قبل النامى . . هذا الاداء الرائع الذي نضفه بالملحمة لروعته وعظمته . .

مدا ..

ولايميل سوار الذهب للمنف بطبعه ، ويسيطر الهدوء على أسلوب حمله عادة ، فقبل أن تنحاز القوات المسلحة للشعب لحماية ثورته ، وفض سوار اللعب طلبا من النائب الاول للرئيس السابق نميرى بإعلان حالة الطوارى، وموجهة الشعب السودائي في المسيرة التي قيام بها التجميع الوطني للنفايات السودانية . . وسوار الذهب صوف متدين زاهد يعشق الاسلام ولايميل الى السلطة ، وقال فى تصريحاته قبل تشكيل المحكومة المؤقفة إنه لاعدول عن الاسلام والشريعة الاسلامية ، وان كان هناك تصحيح لتطبيقها بعد الممارسات الخاطئة ، التى تمارضت مع جوهر الاسلام فى تجربة تطبيق الشريعة على عهد نميرى . .

هذان أهم ملمحين لشخصية الرجل الذي سيحكم السودان في فترة الانتقال . . الى جانب ما أهلنه من ملامح لنظام الحكم في الفترة الانتقالية ومدى ألوفاه بما الشرم به . . قال : ان عملية تسليم السلطة للجماهير ضرورية ، ولابد منها ، ولكنها ليست سهلة ، لـللك حسرصنا على ان يكون هناك ميثاق يحكم الفترة الانتقالية بحيث أنه في نهاية هذه الفترة لإسد أن تكون الانتخابات النزيهة الحرة قد أجربت ، وفي نفس الوقت يكون البرلمان الجديد قد تكون . وشكلت الحكومة الوطنية من حزب الأغلبية . . ووقتها سنسلم السلطة لممثلي الشعب ، وأية هنبات يمكن تـلليلها بإنها الميثاق الذي ينظم عمل الحكومة الانتقالية . .

وأضاف : ان من بين فقرات العيثاق أن من يثبت انه افسد او ارتشى او أسساء استخدام سلطانه سيقدم للمحاكمة . .

وبعد تشكيل الحكومة بايام قليلة قال د . الجزولي رئيسها : ان الشعار الذي رفعته أو طرحته ثورة ٢٦ مارس و ٦ ابريل ١٩٨٥ هو تسليم السلطة للشعب وهذا الشعار تفسسنه ميشاق انقساذ السودان ، وكذلك برنامج الحكومة الانتقالية أما بالنسبة للمستور فلابد من انتخاب جمعية تأسيسية انتخابا حرا محايدا حتى تضع دستور السودان الدائم ، وتجيزه في نهاية الفترة الانتقالية ، بمعنى انه في خلال عام من تشكيل الحكومة الانتقالية يتم اتنخاب الجمعية التأسيسية التي تعد المستور وتجيزه ، وبعد اجازة المستور تتحول الجمعية الناسيسية الى برلمان الاكمال أربع سسنوات مسن انتخاب الجمعية ، وتقوم بانتخاب حكومتها .

وهذا هو الاهتمام الرئيسي لحكومة الفترة الانتقالية ..

الى جانب الاهتمامات الاخرى ، التي تتلو هذا الاهتمام الاول في الاهمية ...

وفي السطور التالية نعرض لتحركات هذه الحكومة بشأن بعض هذه القضايا :

★ موقف الحكومة الانتقالية

تجاه بعض القضايا السودانية

اولا: قضية الجنوب:

فى أول حديث صحفى له وجه رئيس الوزراء د . الجزول نداه الى المتصردين ناشدهم فيه المساعدة فى حل مشاكل الجنوب والسودان عامة ، وحينما حدد المهام المباجلة لـوزارته كان فى مقدمتها محاولة الترصل لحل لمشكلة الجنوب . وتوجه بنداء مماثل الى الجنوبيين مساعد رئيس المجلس التنفيذي الأعلى في السودان مساشدا جارنج ـ زعيم التمرد في الجنوب ـ وقف عملياته العسكرية ، وقبول مبدأ الحوار كوسيلة لحل المشكلة بعد أن أصبحت الظروف مواتبة بعد الاطاحة ينميزي .

فى الوقت نفسه تلقى سوار الذهب مذكرة من حركة د الأنيانيا ٢ ٤ تضمنت رغبتها فى اجسراء حوار لحل كل الازمات المعياسية فى السودان وهذه الحركة موالية لحكومة الخرطوم وتختلف عن حركة جون جارنج الا أذها تعمل أيضا على تحرير الجنوب.

وهكذا طرحت الانتفاضة الديمقراطية والنظام الجديد في السودان على صعيد تصحيح الأوضاع في الجنوب مبادرة للحوار مع حركة التمرد في جنوب السودان بقيادة جون جارنج ولكنه كان يصر على التصعيد العسكرى هناك ولكن حرصا من النظام الجديد على التوصل الى حل سلمى لهساده القضية الشائكة فقد تمت بالفعل الاتصالات بين معثل التجمع الوطني والعقيد حارنج المسوجود أنذاك في أثيريا ، لايجاد حل سلمى ديمقراطي للمشكلة . . واصدر سوار اللهب قراراً بوقف اطلاق النار فورا في الجنوب رغم وفضى المتصردين وقف عمليساتهم العسكرية . . وأوضح ان القوات المسلحة الحكومية لن ترد الا دفاعا عن نفسها . . ثم اعلن عفوا علما عن كل من اشهروا السلاح في وجه الحكومة أن سواه الحكومة الانتقالية ال حكومة نميري السابقة مبالغة في اظهار حسن السوياء تجاه حل المشكلة سلميا ، وهنا تم الاعلان عن وقف اطلاق النار من الجانين ولمسلدة المبوعين الا أن جارنج عاد وخوق هذا الاثفاق .

ورغم ذلك لم يتوقف اهتما سوار الذهب بقضية الجنوب فقد اصدر فى ١٨ ابريل ١٩٨٥ \_ اى بعد أقل من اسبوعين من انتفاضة ١٦ ابيرل \_ اصدر قراراً بتنظيم ادارة الاقاليم الجنوبية فى الفتــوة الانتقالية ، واحياء اتفاقية اديس أبابا ، والغاء القرار الجمهورى ــ النميرى الذى صدر عــام ١٩٨٣ لتمزيق الجنوب . .

ثم جرت محاولات ومشاورات عديدة مع كافة الأحزاب والانجاهات السياسية في المحنوب أعقبها في مايو ١٩٨٥ الاعلان عن قرار المجلس العسكرى الانتقال الحاكم بتشكيل حكومة للاقليم الجنوبي ، وكان قرار تشكيل حكومة واحدة للاقليم الجنوبي هو اعتراف من المجلس العسكرى بيقاء الجنوب كاقليم واحد ، بدلا من تقسيمه الى ثلاثة كما فعل نميرى ، ثم يأتي القرار أيضا ردا على ادعاءات الجبهة الشعبية لتحرير السودان بأن المجلس العسكرى يتجاهل أوضاع الجنوب ، وانه لم تتشكل حكومة للجنوب منذ امريل السابق على هذا القرار . .

ولكن الأمن كان يختلف مع جارنج ا

فحتى أواخر يوليو ١٩٨٥ لم يكن قد أبدى حسن نواياه . . وأعلن د. الجزول في نهاية هـذا

الشهر \_ يوليو 19۸0 \_ أن كل الجهود التي بذلتها الحكومة لاجراء مفاوضات مع جارنج قد بـاءت بالفشل !

ثم أشار د. الجزول \_ رغم ذلك \_ الى أن حكومته ستترك الباب مفتوحا أمام جارنج لاجراء أية مفاوضات سلمية وأعلن أن الاعداد يجرى لعقد مؤتمر قسومى لايجاد حال لمشاكلات الجنوب . .

وبالفعل نتج عن ذلك أن وافق المتمردون على اقتراح الحكومة بعقد مؤتمر سلام بين الجانبين وأعلن راديو جيش تحرير شعب السودان \_ أكبر جبهات المتمردين \_ في ٨٥/٩/١٨ أن ميصوثا عـن زعيمهم نقل رسالة منه بهذا الموضوع لقائد الحامية الحكومية في بلدة الناصرة \_ تبعد ٥٠٠ كم عن المخرطوم \_ ولكن يبدو أن المظاهرات التي اندامت في الخرطوم \_ احتجاجا على التصميد العسكري في الجنوب من جانب جارنج \_ لم تهيء الفرصة لمواصلة الحوار مريعا . .

ثم تشكلت لجنة وزارية برياسة د. أمين مكن مننى تنولى الاعداد لعقد المؤتمر القومى حمول مسئلة الجنوب . وهو أيضا مقرر اللجنة الوزارية التى تستطلع آراء الاحزاب والقوى السياسية حول مشروع قانون الانتخابات المقرر اجازته فى ذلك الوقت فى جلسة مشتركة بينن المجلس العسكرى ومجلس الوزراء . .

وكان جارتيج قد ضمن رسالته المشار اليها سابقا شروطه الأربعة للدخول في محادثات خناصة بمشكلة الجنوب ، وجاء ذلك ردا على عرض الجزولي عليه في يبوليو ٨٥ بشأن اجراء مضاوضات سلام وكان في مقامة هذه الشروط تشكيل حكومة قومية جليدة تضم ممثلين لكل القبوى السياسية السودانية ، وكل من الجيش السوداني وجيش الجنوب والغاء اتفاقيني التكامل والدفاع المشترك مع مصر واتفاقية التماون المسكري مع ليبيا الموقعة في يوليو ١٩٨٥ .

وأخيرا وفى منتصف اكتوبر ٨٥ أعلن جارنج ترحيبه بالدخول فى مباحثات مسلمية مع الحكومة السودانية ، ثم أعلن بعد ذلك قراره بوقف اطلاق النار فى الجنوب لمدة اسبوعين وكما أعلن فقد كان الهدف من هذا القرار اعطاء فرصة للقادة السياسيين فى الخرطوم لـدراسة شروطـه الخاصة باجراء مباحثات بين المتمردين والحكومة ..

ولكن لم يستمر ذلك طويلا حيث خرقت قوات المتمردين هذا القرار قبــل مضى اسبوع عليــه مما اضطر القوات الحكومية أن ترد عليه . .

وأعلن فور ذلك التحالف الوطنى \_ الأحزاب السياسية والنقابات \_ وفضه تشكيل لجنة تمكلف بتنظيم مؤتمر وطنى للمصالحة يتناول بصفة خاصة مشكلة الجنوب ، وهو التشكيل الذي أعلن عنه أثفا . ووفضت الحكومة السوداتية استقبال وفد من قبل جارنج يرافقه مسلحون لاجراء التضاوض من أجل السلام مما يعد تفكيرا مضطربا متناقضا حيث يربد التفاوض من أجل السلام وهو يشهر صلاحه في وجه الحكومة علاتية ..!

### ثانيا : القضية الاقتصادية

#### مقدمىة:

كانت علاقات السودان بصندوق النقد الدولي قد سيطرت على المسألة الاقتصادية في السودان وعلى اهتهامات القوى السياسية الختلفة فيها في الفترة الاخيرة ـ قبيل واعضاب شورة ابسريل \_ وجسرت مظاهرات في البلاد تندد بسياسات الصندوق وشروطها في التعامل مع الاقتصاد السوداني ، ومايترتب على ذلك من تبعية للاقتصاد الرأسمالي الغربي .

وكان الفريق أول سوار اللهب رئيس الجلس العسكرى الانتقالى ، قد صرح أن بلاده ستعاون مع البنك الدولى من أجل تجاوز صحيف أن السودان أتداك ، وضي في حديث صحيف أن يكون السودان قد رفض للقترحات التي تقدم بها صندوق النقد الدول لمسلحة الازمة الاقتصادية وأضاف أن بلاده ملتزمة بسياسات الصندوق ، وكانت زيارة سوار اللهب للعربية السمودية هدفها الأسامي معاجلة الازمة أو المسألة الاقتصادية في السودان ، والوصول لدهم سعودي كاسل للاقتصاد السودان ، وطلب سوار الذهب تخلال زيارته للسعودية قرضا كبيرا يسدد على مدى ثلاثين عاما ومدة السودان ، وطلب سوار الذهب خلال زيارته للسعودية قرضا كبيرا يسدد على مدى ثلاثين عاما ومدة من سوارت والفوائد رمزية .

ثم أيضا . . كانت جريدة الصحافة السودانية قد ذكرت أن الملك فهد ملك السعودية مهسم بالسمى للحصول على معونة دولية من أجل السودان لساعلته فى التغلب على الصحويات الاقتصادية التي يواجهها ، وأضافت أن العامل السعودى وافق على خطة لانفاذ الاقتصاد السوداف ، وحمايته ترمى الى طلب قرض طويل الاجل بفائدة بسيطة من الدول العربية المعنية والعسديقة والمؤسسات المائية الدولية لمساعدة السودان على التغلب على هذه الصعوبات الاقتصادية الطاحنة .

ثم أكدت الصحف البيودائية أن شروط صندوق النقد الدولي ليس مسن بينها تخفيض الجنيسة السودائي ، وإنما تمرير الاسعار وتقليل الاعتهاد على الاستدانة من النظام للصرف في المداخل واتباع سياسة مرنة في تمديد سعر الصرف ، وذكرت الصحف انه في حالة الاتفاق مع الصندوق ستدفع الولايات المتحدة خسين مليون دولار ودول أخرى بقية الـ ٢٨ مليون دولار للطلوبة لسداد ديسون السودان العاجلة . وعندلذ يستطيع السودان أن يتقدم بطلب عون جديد له .

وق المقابل أعرب التجمع النقابي الوطني أن بديل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بجشاج الى النقب النقب المسادر أخسرى النقة بالنفس ودعم حكومي قومي يقوم على ارادة سياسية ووطنية ودراسسة ايجاد مصادر أخسرى للمعونة ، واعاد التأكيد على أن الحكومة الحالية هي حكومة التجمع الشمعي ، وضرورة أن تكون

مواقفها متسقة مع مبادىء التجمع الذي تمثله ومع الشعب ، ومشيرا الى أنها حكومة مؤقتة لاتملك تغويضا بتوقيع اتفاق تكون بنوده ملزمة للحكومات المقبلة (١)..

## أول أزما وزارية :

كانت أول أزمة وزارية تشهدها حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية صد تشكيلها في ٧٢ إسريل ١٩٨٥ ان قدم وزير التخطيط والمالية فيها استقالته ، وكذلك محافظ البنـك المركزي بـالانابة وذلك في ۲۷ يوليو ۱۹۸۵ .

وأعلن الوزير المستقيل أنه قدم استقالته بسبب الخلاف بينمه وبمين د . الجرول رئيس السوزراة واتحاد النقابات السودانية حول السياسات الاقتصادية للحكومة ، وكذلك عسافظ البنك المركزي بالانابة قدم استقالته متضامنا مع الوزير .

وقد جاءت هذه التطورات بعد أيام من مظاهرات اشترك فيها تحمو خمسة آلاف شمخص مسن العاملين في البنوك السودانية طالبوا خلالها باقالة محافظة البنك المركزي واجراء تحقيق رسمي في الفسساد داخل هذا البنك والبنوك التابعة له ، كما طالبوا الحكومة بالعدول عن السياسات الاقتصادية السي يفرضها عليها البنك الدولي ، ويخفض أسعار الوقود والسكر والخبز والسلع الاساسية . ورغم موافقة الحكومة على كل مطالب للتظاهرين الا أن الرفض جاء من جانب وزير المالية الذي تمسك بموقفه .

ثم عاد الوزير وعدل عن استقالته بعد أربعة أيام مـن تقــديمها وذلك اســتجابة لنــداء المجلس المسكرى وتقديرا للظروف التي تمر بها البلاد .

وعلى جانب آخر فني تلك الأثناء أعيد العمل بنظام الضرائب الذي كان نميري قد ألغاء ، وذلك يدءا من ٧٢ سبتمبر ١٩٨٥ ، ثم وافق المجلس الوزاري على الميزانية الجديدة التي وصل حجم العجز يها الى ١,٤ مليار دولار .

ومرة أخرى عاد الوزير وقدم استقالته في ٧٢ ديسمبر ١٩٨٥ . وقد قبيل د . الجمزولي استقالة وزير المالية اثر تصريحات له في صحيفة تصدر في أبي ظهي ، ذكر فيها أن صندوق النقد الدولي قمد يصدر قرارا باعلان افلاس السودان ماليا وأنه لايستحق اية مساهدات أجنبية . .

ثم فوض د . الجزودلي رئيس الوزراء وزير التجارة في القيام بمهمة وزير المالية بصفة مؤقتة لحين تعيين وزير جليد .

# \* تحرك رئيس الوزراء وحكومته

غواجهة الازمة الاقتصادية:

خلال جولته الخليجية في مايو ١٩٨٥ عقب الثورة ، طالب الدكتور الجزولي باعداد مشروع عربي (١) راجع سيد سعيد ، تقرير عبر مشور عن : التطورات السياسية والاقتصادية في السودان ، ادارة الوثائق والمعلومات بالادارة المركزية للأتباء والتحليل السياسي بانحاد الاداعة والتليهزيون ، يناير ١٩٨٦ .

بفوائد سنوية تبلغ ٨٠٠ مليون دولار وهو مايزيد على حجم الصادرات السودانية ..

وبالفعل تحركت الجامعة العربية في هذا الاطار ، فق أواخر يونيو ١٩٨٥ بدأ النساؤلي القليمي الامين العام للجامعة اتصالات مع عدة جهات عربية بهنف عقد سؤتمر عربي اقتصادى طارى، في الخرطوم لمدعم الوضع الاقتصادى السودان وابلغ القلبي سوار اللهب بهذه التحركات .. وينيته لزيارة الخرطوم في خصون ايام للاعداد لمثل هذا المؤتمر ..

فى نفس الوقت كان د . الجزولي مجاول جاهدا التوصل الى اتفاق مع الدولايات المتحدة بشأن إعادة جدولة ديون بلاده ( ٩ مليارات دولار ) والتى يعجز السودان عن سدادها فى مشل ظسروفه تلك ، وصرح فى ١٧ سبتمبر ١٩٨٥ انه سيحاول التوصل الى مثل هذا الاتفاق اثناء زيارته المقبلة لواشنطن . .

ثم توجه الى واشنطى فى نهاية ديسمبر ١٩٨٥ وفد اقتصادى سودائل برياسة وزيبر السطاقة والقبائم بأعيال رئاسة اللجنة الوزارية الاقتصادية لاجراء مفاوضاتها مع للسئولين في صندوق النقسد السدولى ، حول تأجيل سداد ديون السودان لدى الصندوق البالغة ٢١٨ مليون دولار ، والتي يأتى موعد سدادها النهائى فى ٣ يناير ١٩٨٦ .

\* صندوق النقد الدولي

## وقرار وقف إقراض السودان :

لم تكن الرؤية يقد تحيدت تماما أو اتضحت معللها بصدد معالجة الاوضاع الاقتصادية فى البلاد ، وذلك رغم مرور شهور عديدة على تجاح ثورة ابريل بما اضطر وزير المالية السيد عوض عبدالجميد - كيا سبق - لتقديم استقالته خلاف بينه وبين مجلس الوزراء حول المسار الاقتصادى السودان ، وظال المنصب شاغرا حتى وافق الفريق سوار الذهب على تعيين د . سيد أحمد طيفور لهذا المنصب بناء هلى توصية من د . جزول دفع الله رئيس الوزراء وهو - أى طيفور - من المتصين فى علم الاقتصادية العربية بالخوطوم . .

ثم اعلن الجزول بعد ذلك ف ٨٦/٢/٦ ان حكومته سوف تعليق برناجما تقشفها الملامتاه على النفس بهلف الجزوج من الفمائقة الاقتصادية ، اثر قرار صندوق النقسة السيطح القسروض الممنوحة للسودان بسبب عجزه عن الوفاء بتسديد الديون المستحفة عليه . .

<sup>) ؟ )</sup> حسب احصائيات أثير اليها في الفصل الثاني من البات الثاني فقد وصلت علم الديون عام ١٩٨٥ الى ١١,٩ مليار دولار .

وقال فى تصريح له تعليقا على هذا القرار ، ان على السودانيين ان يبواجهوا التحسيات وان يتعايشوا مع الواقع ضمن الحلود للتوفرة . وأكدت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن معسادر وصمغتها بأنها مطلعة قرار الصندوق بقطع جميع القروض للمنوحة للسودان بسبب عجزه عن الوفاء بتسميد فوائد مستحقة على ديونه للقترضة من الصندوق ، وكانت الوكلة قد نقلت عن همله المعسادر أن القرار انحذ عقب انتباء التاريخ الهدد لسداد الديون السودانية ووفض اقتراحات سودانية تقشفية . .

وكان الصندوق قد قرر فى الثلاثاء ١٩٨٦/٢/٤ وقف أية قروض اضافية للسودان لعجـزها عـن دفع قروض مستحقة . .

وكانت ديون السودان للصندوق قد بلغت فى نهلة ١٩٨٥ حوالى ١٩٥٠ مليون دولار بحسا فيهسا الفوائد المستحقة والتى بلغت فى نهاية يناير ١٩٨٦ مليون دولار ، ونسبت الوكالة لنفس المصادر قولها ان القرار قد يلغى اذا دفع السودان النيون المستحقة عليه ، وأنه لن يسم وقف قرض كان يجرى سحبه قيمته ٢٠ مليون دولار . وقالت تلك للصادر أن الخلاف بين السودان والصندوق بدأ عندما وفضت الحرطوم شروطا وضعها الصندوق من بينها تخفيض قيمة الجنيه السودال ورفح الدوض عن المناو المصرف .

أما على صعيد المساعدات فقد أكد د . طيغور وزير المائيسة السيوادل ، أن السيودان تلقى تأكيدات من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وهواندا وإيطانيا بصدم تساثير قسوار العصندوق على المعونات التي تقدمها هذه الدول للسودان والمرتبطة بانفاقيات للتعاون الثنال ، لكن للاسف أهلنت الولايات المتحدة قبل نهاية مارس ١٩٨٦ عن ايقاف معظم مساعداتها الاقتصادية للسيودان لتخلفه عن صداد ديونه ، واشار تشارئز ريدمان المتحدث ياسم وزارة الحارجية أن واشاطن كانت تصترم عن سداء ديونه ، واشار تشارئز ريدمان المتحدث ياسم وزارة الحارجية أن واشاطن كانت تصترم مليون دولار للسودان هذا العام لكن تم إيقافها عدا مساعدات غذائية تهلنع ، مليون دولار للسودان هذا العام لكن تم إيقافها عدا مساعدات غذائية تهلنع ، مليون دولار فقط . .

ثالثا: قضية الفلاشا

.. والرشوة :

مقدمــة:

كان قد جرى ترحيل عشرة آلاف فرد من اليهود الاثيوبيين والفيلاشا في حملية اطلقت عليها الدهاية الصهيونية ٥ عملية موسى ٤ على طائرات أسريكية ٥ س ١٣٠ ٥ وقسد جساء الامسريكيون بملابسهم العسكرية الى الأراضى السودانية لتنفيذ هذه العملية .

وأفادت الانباء أن حمر مجمد الطيب النائب الاول للرئيس نميرى أعطى أوامره للضباط السودانيين يوضع أنفسهم تحت تصرف وكالة الخابرات الامريكية في هذه العملية . .

وكانت هذه الجريمة الكبيرة التي أساءت كثيرا الى أواخر ههد نميرى سبيا مـن أسـباب الانتضاضة الشمهية الجريئة في ابريل 1940 .

وعلى اثر ذلك جرت فى السودان بدءا من اكتوبر 19۸۰ عماكمة المتهمين فى همله القفسية وفى مقام القفسية وفى مقدمتهم عمر الطيب النائب الأول تميرى وأربعة من ضباط جهاز أمن الدولة . وقد قرر النائب العام السوداف فصل قضية الرئيس السابق غيرى \_ الذى وجهت أنيه إيضا تهمة القيام بالدور الأول فى هذه القضية \_ وفلك لعدم وجوده أفى السودان .

وقد وجهبت الى هؤلاء للتهمين اتهامات عدة من بينها : المساهمة فى ترحيل اليهود الفلاشا بطريق مباشر أو غير مباشر الى اسرائيل ، والاثراء غير المشروع ، والاتصال بجهاز الخابرات الامريكية لتنفيل تعليهاتها فى هذه العملية ، وسوء استغلال الطيران السودانى ، واستغلال المنصب ، شم افساد الحياة السياسية وانتهاك المقاطعة التى قررتها الدول العربية ضد اسرائيل .

وقد طلبت السلطات السودانية من وكالتي اغاثة عربيتين مغادرة السوءان على الفور نتيجة ثبوت علاقتهما بعملية ترحيل اليهود الاتيوبيين ، وقال المدعى العام السودائي أنه سيبحث امكانية السماح للموكالتين باستثناف عمليات الاغاثة في السودان ، لكنه يتمين مغادرة موظفيهما أولاً . . .

وأشار الى أن الوكالتين هما : لبنة الهجرة الكاثرليكية ، والوكالة الطوعية المشتركة ( ١ ) ثم ف ٢٧ يناير ٨٦ اصدرت محكة أمن الدولة فى السروان ان حكما بسيامة الاربعة المتهممين فى قضية تهرب بيود الفلائما ، وهم من كبار ضباط جهاز أمن الدولة السابق ، وذكر رئيس الهمكمة انه قضى ببراءتهم بعد أن تحولوا الى شهود اتهام فى القضية وادلوا بتضاصيل وحقسائق صحيحة حول القضية .

وأضاف القاضى عبدالرحمن عبده رئيس الهكمة أن اللواء عمر عم الطيب الدائب الأول للرئيس السابق جعفر نميرى أصبح هو للتهم الوحيد في قضية تهريب الفلاشا . .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ،

وقى ٣٠ مارس ٨٦ أصدرت عكمة أمن الدولة السودانية حكما بالسجن لمدة عشريهن عاما على اللواء معاش عمر محمد الطيب النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق ورئيس جهاز أمسن السدولة الهلول فى السودان ، بتهمة استغلال نفوذه وعارسة الارهاب والاختمالاس ، هذا فى الوقت السدى يحاكم فيه اللواء عمر الطيب فى قضية يهود الفلاشا وهو \_ كها سبق \_ المتهم الوحيد فيها .

ثم ف • ابريل ٨٦ قصت عكمة أمن الدولة فى السودان \_ بسجن اللمواء السطيب لمدة ٣٩ عـاما وستة اشهر لادانته فى التواطؤ مع المحامرات الامريكية والاسرائيلية ( الموساد ) فى تهريب يهود الفلاشا من السودان الى اسرائيل وكذلك بتهمة الحيانة والتجسس . .

كيا قضت المحكمة أيضا بتغريبه ب ٢٤ مليون جنيه ( ٦٥ الدين دولار ) حيث وجهت اليه تهمة الاثراء الحرام لحصوله على مليوق دولار من الخابرات الامريكية مقابل حملية نقسل الفسلاشا الى امرائيل . .

هذا . . ولم يكتف الحامى الأول للنيابة العامة في السودان مللك ، بل صرح في 4/1 بأنه سوف يستأنف الحكم الصادر ضد عمر الطيب حيث يرى المحامى الأول صادق الشامى ان هذا الحكم لايتناسب مع خطورة الجرائم المنسوبة الى الطيب . .

. . . وكان القاضى قد ذكر في حيثيات الحكم أنه لم يصدر حكما باعدام الطيب لأن الأدلة كانت فقط عبارة عن شهادات أربعة من الضباط المتواطئين مع الطيب وقد أصدر النائب العام عفوا عنهم . أما على ألجانب الأخر وهو وقضايا الرشوة والفساد الاقتصادي بوجه عام فلن تقدم هنا الا نماذج قليلة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والقضاء تجاه هوملاء المفسئين اللين يتتمون لنظام نميري .

فقد سبق أن أفضنا الحديث عن هذا الجانب في مواضع اخرى . .

- ف ٧ ديسمبر ١٩٨٥ أصدرت عكمة الدولة الخاصة فى السودان حكما بالسجن عشر سنوات مع النفاذ ، أو الغرامة خسة ملايين جنيه صد الدكتور بهاء الدين أدريس مساعد الدريس السابق غيرى بعد ثبات أدانته بالمساس بالاقتصاد الوطنى . وجاء هذا كأول حكم قضائى يصدر ضد أحد المسؤولين عن النظام السابق ، وكان من بين النهم التى أدين بها : سماحه للملياردير السمودى خاشقجى بالتدخل فى الشئون السياسية والاقتصادية للبلاد وغكيته من الحصول على كل انتاج القطن السودائى وغموبل لمؤسسات المؤممة والمسادرة فى السودائى الى خاشقجى لادارتها فضلا عن اختضاع شركة الخطوط الجوية السودائية لسيطرة رجلى اعيال سعودين اخرين وتوقيع عقد شراء طائرات تبالفة على م. ١ ميون دولار . .

- ثم فى أول يناير ١٩٨٦ قررت محكمة الحرطوم الافراج عن رشيد طاهر بـكر النسائب العسام السودان السابق بكفالة ٥٠٠ ألف جنيه وكان ضمن سبعة متهمين بالرشوة وللناجرة غمير المشروصة فى المبتول . . ثم فى 13 يونية 1947 صدر حكم آخر من احدى الحاكم السودانية بمبس الـزبير رجب رئيس الهيئة الاقتصادية فى عهد نميرى لمدة 29 سنة وتفريمه مبلغ 4.0 ألف دولار تعويضا عها وصفته المحكمة بارتكابه جرائم اقتصادية إبان توليه منصبه وأهمها تخريب الاقتصاد الوطنى وتكوين ثروة طـائلة بـالسبل غير المشروعة ، وأمرت الحكمة بتحصيل الغرامة منه عن طريق بيم عملكاته وعقاراته . .

.. اغـــه

الى جانب اجراءات تطهير اكثر حسيا ضد من وجهست البيسم تهم مسياسية وتهم اقتصسادية مصاحبة . .

فقد اصدرت احدى الهاكم السودانية فل ١٩٨٦/١٢/١١ حكما بالسجن المؤيد على اربعة من كبار الضباط في نظام حكم الرئيس السابق نميرى وذلك بتهمة الاشتراك مع نمسيرى في تسديير الانفسلاب المسكرى الذي وقع في ١٥ مايو ١٩٦٩ وألى بنميرى الى السلطة .

والضباط الأربعة هم \_ أبو القاسم عمد ابراهم نائب الرئيس السودان السابق

- . زين العابدين عمد أحمد عبدالقادر وزير الشباب والرياضة السابق ،
  - . خالد حس عباس وزير اللفاع السابق .
  - \_ مأمون عوض أوبزيد مسئول الاتحاد الاشتراكي سابقا (١)

وقد وجهت الى الهكوم عليهم تهمة هذم السلطة الشرعية وتحريض قنوى مسلحة على المحمره على السلطة القائمة ، وقررت الهكمة فصل قضية التهمين الاول والثانى الحاصة بالثراء الحرام واحالتها الى عكمة منفصلة للنظر فيها في وقت لاحق . .

وکان السید عمر عبدالماطی النائب العام السودان قد أمر ف ۱۹۸۰/۱/۲۰ ف اعقاب انتضاضة ابریل ۱۹۸۵ بتشکیل لجنة للتحقیق مع مدبری انقلاب مایو ۱۹۲۹ وکان فی مقدمتهم الرئیس السابق جمغر غبری ..

 <sup>(</sup>١) كانت محكمة أمن الدولة بالمغرطوع قد وهمت في ١٩٨٨/٢/٢٠٠ طلب الدهاع لتبرئة هوءلاء الضباط الاربعة الدين شاركوا
 في انقلاب لمبرئ ١٩٩٩ ضد الرئيس اسماصل الارهاي .

## القصل ( ٧ )

### دستور المرحلة الانتقالية

عرفنا حتى الآن فى تاريخ التجربة الديمقراطية فى السودان عدة دساتير ، الا أثنا لمسن نعسوف خلال هذه المدة دستورا دائما كتب له البقاء ، وهنىء به شعب السودان زمنا طويلا . . ولذا فان من اهم أهداف الانتفاضة المديمقراطية الأخيرة فى السودان هذا الهدف السامى النبيل ، أن يكون للسودان دستور دائم . .

وللتذكرة نشير الى أن هناك معتورا حكم البلاد فى فترة المحكم الملاتى عرف بمستور الحكم المذاتى مرف بمستور الحكم المذاتى من ١٧ فبراير ١٩٥٣ وحتى ١٩ فيسمبر ١٩٥٥ حيث انتهى العمل بسه بساعلان اسستقلال السودان ، ثم صدر دستور موقت عن البرلمان السودانى عام ١٩٥٦ فى أول يناير ثم تم تمديله فى عام ١٩٦٤ تحت اسم دستور السودان المعدل ، ثم اصدر جعفر نميسرى دستورا خماليا مسن المعمقراطية عام ١٩٧٧ ولما قامت ثورة ابريل ١٩٨٥ علقت العمل به . . ثسم صدر فى ظلها المعمتور المؤقت للمرحلة الانتقالية .

وتم توقيع هذا الدستور من جانب الفريق أول عبدالرحمن مسوار السلهب رئيس المجلس المسكرى الانتقال الحاكم في السودان في ١٠ اكتوبر ١٩٨٥ وذلك بحضور المدكتور الجزوبل رئيس وزواء الحكومة المدنية المؤفتة واعضاء المجلس العسكرى ومجلس السوزراء ومعثلي الاحزاب السيامية . . وبدأ العمل به في ١٩٨٥/١٠/١١ ـ واعلن أنذاك أن هذا المعتور سيجرى العمل به حتى ابريل ١٩٨٥ حيث يحل موهد انتخاب الجمعية التأسيسية وانتقال السلطة للملنيين .

وهذا الدستور المؤقت ـ اكتوبر 19۸0 ـ قد استمد مواده من دستور 1907 الذى سنته البسلاد أبان عهد الاستقلال ، ويقضى الدستور بأن تكون الشريعة الاسلامية والاعراف هى أســـاس التشريع وأنه سيكفل حرية الرأى والعقيدة والمساواة والعدالة الاجتماعية ، واحترام مبادىء الديمقراطية التي يقوم عليها تشكيل الاحزاب السيلمية .

وأعلن أيضا أنه سبجرى تعليل القوانين المعمول بها آنذاك فى ضوء الدستور الجديد والدى وافقت عليه قيادات الاحزاب السياسية والثقابات السودانية وطبقا لهذا المستور ثم تغيير اسم الدولة الى « جمهورية السودان » وحلف كلمة الليمقراطية التى ادخلت على الاسم في عهد نميرى . وبعد انهاء الانتخابات الخاصة بالجمعية التأسيسية في ابريل ١٩٨٧ والتي سنتحدث عنها في حينها في الصفحات القادمة ، أعلن الصادق المهدى زعيم حزب الامة السلى فساز بالإغلبية أن الجلسة الافتتاحية للجمعية ستقتصر على التصديق على هذا الدستور الصوقت السلى وافقست عليسه الحكومة المؤتنة .

ويلاحظ أن هذا اللمستو قابل للتعديل سواء قبل أو بعد قيام الجمعية التأسيسية ففي خلال الفترة الانتقالية السابقة على قيام الجمعية يمكن تعديله عن طريق اجتماع مشترك بين المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء ، ويتعيين لاقرار التعديل أن يوافق عليه ثلشا أهضاء المجلس العسكري ومجلس الوزراء ، أما بعد قيام الجمعية التأسيسية فان من حقها وفقا لنص المعمتور الموقت أن تقبل هذا اللمستور أو أن توفضه كلية أو أن تعدله . .

وقد برز الترجه الديمقراطى لهذا الدستور في مواده المختلفة ( راجع المواد ٢ ، ٧ ، ٨ ، ١ ، ١٩ ) ، يضاف الى ذلك ماقرره من حربات وحقوق وضمانات كافية للقضاء وأساليب الممارسة السياسية للقوى المختلفة ، وانظر في شأن هذه الحقوق والحريات في هذا الدستور المواد ، ١٩ ، ١٩ ، ٢٩ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٣٠ ، ٢٩ ) . . وتحقيقا لحماية الحقوق والحريات المذكورة تكفل دستور ١٩٨٥ المدؤقت شالات ضمانات

وتحقيقا لحماية الحضوق والحريات المددورة تدهل دستور ١٩٦٨ المسؤفت تسلات صسمانات أساسية تحقق الدفاع الفصانات في المسواد المساود ٢٩٨٠ ، ٢٧ من المستور : . .

ثم أورد هذا النمستور أيضا قاعلتين علميت قيما يتملق بتقييد الحقوق والحريات وفيما يتملق بالمساواة بين المواطنين في شأن التمتع بها ، وهانان القاعلتان تعدان من أرقى المستويات التي بلغتها المساتير الليمقراطية والاتفاقيات المولية فيما يتملق بحماية الحقوق والحريات . جاءت القاعدة الأولى في المادة ٣٣ حيث نصت على أنه لايجوز تقييد أي من الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا اللمستور الا بتشريع صادر من السلطة التشريعية بهنف حماية الاسن العام أو الاداب العامة أو الصحة العامة أو سلامة الاقتصاد الوطني .

ووردت القاعدة الثانية في المادة ١٧ حيث نصت على :

١ \_ جميع الاشخاص في جمهورية السوادن سواسية أمام القانون . .

لم المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وفي فرص العمل والكسب دون تمييز بسبب المحولد
 أو اللون أو الجنس او الدين أو الرأى السيامي . .

واتساقا مع هذا التوجه الديمقراطى فقد أقام الدمتور نظام ديمقراطيا للسلطات الحساكمة في الفترة التالية لاتنخاب الجمعية التأسيسية يأخذ بالنمط المسمى بنظام حكومة الجمعية ، وذلك كرد فعل عنيف لنظام الحكم الذى أقامه نميرى في ظل دستور ١٩٧٣ الملغى . .

## القصل (٨)

## ميثاق الدفاع عن الديمقراطية ١٨ نوفمبر ١٩٨٥ :

وقعت قوى الاحزاب والتجمعات السياسية والاتحادات بالسوادن في ١٨ نوفمبر ١٩٨٥ ميشاق الدفاع من الديمقراطية ، وذلك في احتفال كبير نظمته الأماتة العامة للتجمع الوطني والموقعون عليه هم : ممثلو كل من المجلس العسكرى الانتقال ، الحزب الاتحادى السياسين الجنوبيين ، الأمة ، حزب البحث المربى ، واحزاب : منظمة المحسل الاشتراكي ، المسؤمر المسوداتي التجمع النقابي ، ساتو ، اللجان الثورية ، منظمة العمسل الاشتراكي ، المسؤمر المسوداتي الافريقي ، الوطني الاتحادي ، اتحاد جبال النوبة ، الشيوعي السوداتي ، الاشتراكي المسربي الناصري ، العمال والمزارعين ، الاتحاد النسائي ، ثم أعلن أن صورا من هذا الميثاق ستودع في الأم المتحدة ، منظمة الوحدة الأفريقية ، وجامعة الدول العربية .

وقد حدد الميثاق النظام السياسي للبلاد وقال انه نظام ديمقراطي قائم على تعسد الاحسراب وسيدة الشعب واحترام القانون واستغلال القضاء وحماية حقوق الانسان ، ودعا الميثاق لحماية هذا النظام ، ثم نص على ان القوات المسلحة هي مؤسسه قومية للدفاع عن وحدة أراضي السودان ونظلمها الديمقراطي الالله يجب على الجيش آلا يتدخل في الامور السياسية إلا من خلال رئيس الدولة ، ثم تضمن العيثاق الدعوة الى العصيان المدنى وتشكيل جبهة للمقاومة في حالة وجود أية محالة لمخلق ديكتاتورية في السودان يجب أن ينظر اليها باعتبارها عدو للشعب السودان ...

. وقال الميثاق ان شعب السودان لن يلتزم بئية ديون اجنبية أو اتضاقيات أو معاهدات يشم
 توقيعها في ظل أي حكم ديكتاتوري مقبل . .

هذا . . ويؤخذ في الاعتبار هذه التعليقات الهامة على هذا الميثاق الذي يعمد نقطة مضيئة في تاريخ الكفاح الديمقراطي لشعب السودان ( 1 ) :

۱۹۸۵/۱۱/۲۷ ق ، الاهرام ، ق ۱۹۸۵/۱۱/۲۷ .

أولا : وقعت أغلب القوى السياسية السودانية على الميثاق لافرق بين يمين ويسار أو شمال وجنوب أو نقابات وأحزاب أو قوى تقليلية وأخرى حديثة وهو مليعكس عمق التأييد اللذى أصبح المخيار الليمقراطي يحظى به في السودان . .

ثانيا : هناك قوتان أساسيتان لم تشاركا في التوقيع هما جيش تحرير الشعب السوداني في الجنوب والاخوان المسلمون في الشمال ، فاذا كان من الممكن تصور موقف الشوار الجنسوبيين فمطالبهم تتجاور المطالبة الديمقراطية لتشمل اعادة صياغة مجمل العلاقة بين الجماعات العرقية والدينية واللغوية المختلفة في السودان ، فان من الصحب فهم مسوقف الاخسوان المسلمين اللين قد يضمر موقفهم هذا بأنهم يعارضون الاختيار الديمقراطي وانهم تحالفوا مع نميري في السنوات الاخيرة مي حكمه .

ثالثا : ان توقيع ممثل المجلس العسكرى على الميثاق يعكس التزام الجيش باحترام الاختيار الليمقراطي ويرتبط بهذا تعهد القوى الموقعة على الميثاق بالامتناع صن العمل الحزبي في الجيش .

رابما : وبالقدر الذي حاول فيه الموقعون على الميثاق التحوط ضد قيام المديكتاتورية فقد اتفقوا أيضا على طريقة لمواجهتها حال قيامها وذلك باللجوء الى اسلوب الاضراب السيامي والعصبيان المدنى وهو الاسلوب الذي أجاد الشعب استخدامه في اسقاط الديكتاتورية المسكرية عامى 1948 ، 1940 ونص الميثاق على أن يكون اللجوء لهذا السلاح تلقائيا بمجبرد الاعتداء على الديمقراطية ، عير أن هذا النص الايجابي قد تظهر له في المصارسة يعض الجوانب السلية ، وذلك أذا اعطت كل قوة متفردة نفسها الحق في اعتبار إجراء ما يمثل انتهاكا للديمقراطية بما يستحها الحق في اعلان المصيان ، وهو ماقد يؤدي بالبراد الى الدخول في حالة من عدم الاستقرار قد تكون هي نفسها سببا لعدودة الديكتاتورية . ولتجنب هدانا الاحتمال يجب التمسك بالتجمع الوطني لاتفاذ البلاد والحفاظ عليه في حالة يقطة وجيوية دائمة تسمح له بأن يكون اطارا تنظيميا جاهزا بعسورة دائمة للحقفاض على منتهكي الديمقراطية وتتحجيم الشطط الذي قد يقع فيه هذا الطرف أو ذاك .

وعلى أى حال لقد ضرب الشعب السودانى بهذا الميثاق مثلا لكل الشعوب العربية فى احتمرام الديمقراطية والاستماتة فى الدفاع عنها ، وهو المثل الذى ربما يكون تعميمه فى بلاد عمويية أخسرى طريقا الى خوج الدالم العربى من عصر التسلط والقهر السياسى . .

ولكن للاسف ...

ق الوقت الذى ننظر فيه الى هذا التجمع الوطني كحاضنة اجتماعية للديمقراطية في السودان
 ونراء درعا أبقي واكثر أمن للحفاظ على الديمقراطية من ميثاق المحافظة على الديمقراطية نفسه . .

فى هذا الوقت نرى القوى السياسية تتسرب من هذا التجمع الواحدة تلو الاخرى ، اما بـالانسحاب أو بتجميد العضوية ..

فقد جمد الحزب الاتحادي الديمقراطي عضويته في التجمع الوطني في آخر نوفمبر ١٩٨٥ .

- ثم قرر الحزب الوطني الاتحادي تجميد حضويته في التجمع أيضا وأوضيح في بيان أصدره في منتصف ديسمبر ١٩٨٥ أن التجمع اصبح يسير في اتجاهات تموقل تحقيق اهداف الشورة في انجاز التغيير الثوري القمال للقضاء على آثار نظام مايو واتهم الحزب الاماتة العامة للتجمع ورثامته بسبوء التنظيم والتهاون الذي ادى لمدم تنفيذ قرارات التجمع واجهاض كل محاولات الاصلاح . .

- ثم احقب ذلك انسحاب الاخوان المسلمين منه أيضا .

 ثم أعلن بعد ذلك وف ٢٤ ديسمبر ٨٥ اتحاد طلاب جامعة الخرطوم انسحابه من التجمع التقابي والموطني بالسودان . وجاء في مذكرة للاتحاد رفعها للامانة العامة للتجمع التقابي أن التجمع يعمل بكل قوة لالغاء قوانين الشريعة الاصلامية وأنه اصبح واجهة لتنظيمات اليسار ..

وقالت المذكرة ان التجمع تسبب أيضا في تأخير انعقاد المؤتمر السفعتورى واعساقة مجلس الوزراء وتعطيل حركة الانتاج ..

وشن كذلك اعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد هجوما صنيفًا على التجمع النضابي وذلك في لقاء هؤلاء الاعضاء بالطلاب مساء ١٣ ديسمبر ١٩٨٥ ووصفوا المتجمع بأنه يعمل على تعطيل الانتخابات القامة وأنه اصبح يمثل الاتحاد الاشتراكي المنحل ..

## القصل (٩)

## قانونا تنظيم العمل الحزبى والعمل الصحفى :

حتى منتصف مايو A0 كان هناك اكثر من عشرين طلبا تقلعت بها أحزاب صودانية لاصدار صحف تمبر عن أرائها ، الأمر الذي أسرع بتلبيته مجلس الوزراء فكلف لجنة قانونية بوضع صمياغة لقانونين ينظم أحدهما النشاط الحزب والآخر ينظم النشاط الصحفى . .

وينهاية يوليو ٨٥ كانت حكومة د . الجزولي قد انتهت من اعداد مشروع قانون الصحافة . وقد تم إلغاء قانون الصحافة والمطبوعات ( ١٩٧٣ ) لأنه مقيد للحريات وأجيسز القسانون الجديد بواسطة الحكومة الانتقالية ..

وكفل القانون الذى وضعته نخبة من المختصين قيام صحافة حرة نزيهة ويشترط الحصول على ترخيص لأصدار أى صحيفة واثبات أهلية المتقدم ماليا وفنيا ويؤكد مسئولية رئيس التحرير قانونا عما يصدر في صحيفته كما يشترط اعداد حسابات مستوفاة يقوم المراجع العام بمراجعتها وتوضيح مصادر التحويل وان يكون رئيس التحرير كامل الأهلية حسن السمعة لم تسبق ادانته في جريعة تمس الشرف ه الاخلاق . .

ويكفل القانون الجديد قدرا كبيرا من الاستقلال للصحافة ويضع المنازعات الخناصة بهما أسام المحاكم مما يعني أن الصحف لايمكن ايقافها بقرار اداري كما كان الوضع في المقانون السابق . .

كما ينص على قيام مجلس للصحافة والمطبوعات يخضع لاشراف مجلس الرزراء من مهام هذا المجلس تنظيم الممل الصحفى وتوفير فرص التدريب للصحفيين . ويتشكل المجلس من رئيس يعينه رئيس الوزداء ومعثلين لأصحاب الصحف ونقابة الصحفيين ورؤساء التحرير ووزيسر الشافة والاعلام ومدير المطبحة الحكومية ومنة أعضاء من بينهم صيلة يعينها مجلس الوزداء بالمتشاور مع حكام الاقليم وقاض متقامد بهينه رئيس القضاء . . .

كما ينص القانون على تخصيص جزء من مال الضمان الاجتماص للصحفيين ولايلزم الصحف بالكشف عن مصادر أخيارها أو يهددها بالتعطيل الادارى ..

أما ما أثير بشأن أن القانون الجديد هو السبب في تدنى مستوى بعض الصحف \_ خماصة بعمد العمد الكبير الذي صدر منها في ظله \_ فأجيب عليه بأن تكريس الحريات الأساسية يعنسي بالضرورة كفالة حقوق الأفواد فى اصدار الصحف بصرف النظر عسن مستواها أو أداثها اذا يتسرك ذلك للقراء(١) .

أما عن قانون الاحزاب الذى صدر فى ديسمبر ١٩٨٥ فينص على انه لايسمع لسلاحزاب السياسية بحمل اسلحة أو تكوين ميليشيات او قبول أموال أجنبية ، وانصا عليها الاعتصاد على التمويل الذاتي عن طريق اشتراكات اعضائها وتبرعاتهم ، ومنع التمويل من الخارج حتى لو كان من سوادنيين فى المهجر ، واشترط على كل حزب تقليم اعلان موقع من خمسين من اعضائه على الاقل ، يحدد أهدافه السيامية ومصادر دخله وتمويله بشرط عدم معارضته لمبادىء الدستور ، وان تراجع تراعى أهدافه الوطنية والنظام الديمقراطي ، وان يتميز برناهجه تميزا واضحا صن برامج الأحزاب الاخرى . .

واكد القانون عدم شرعية قيام أى قرع لحزب ما خارج حدود السودان .

وقد قوبلت هذه الضوابط التي تضمنها القانون بردود فعل متباتية من جنانب القنوى السياسية المختلفة . .

فمن هذه القوى من رحبت بالقانون ، ومنها من اكتفت بالتحفظ على بعض نصوصه ومنها مـن وفضته واعتبرته مصادرة على حربة الاحزاب في الحركة والنشاط .

فالحبهة الاسلامية \_ الاخوان المسلمون \_ أيدت قانون الأحزاب هذا . .

وحزبا الأمة والاتحاد الديمقراطي أيداه أيضا ، مع بعض التحفظات .

أبا معظم التجمع الرطنى والقوى والأحزاب البسارية ، فقد عارضت بشدة ، ووضفت هذا القانون بأنه يكبل الديمقراطية ويقتلها .

#### 

(١) الاتحاد في ٢٥ يونيه ١٩٨٦

## القصل ( ١٠ )

### قانون الانتخابات

كما سبق أن أشرنا فان من أبرز مهام المحكومات الانتقالية أن تجرى انتخابات حسرة نسزيهة لجمعية تأسيسية أو برلمان ، يختاره الشعب ليكون المؤسسة الأولى لحكم هذا الشعب كما يقضى يلئك المنهج الديمقراطى ، الذى ارتضاه الشعب أسلوبا يحكم به . .

وعلى هذا الدرب سارت المحكومة الانتقالية في السودان ، ولم تعض أربعة أشهر على الانتفاضة الشعبية في السودان ، الا وكانت الحكومة الانتقالية فيه قد انتهست مسن اعسداد مشروع قسانون الانتخابات ، وكان ذلك على وجه اللقة في نهاية يوليو ١٩٨٥ ، وقبل نهاية نوفمبر ١٩٨٥ مسلار أهم قانون يمكن ان يصدر في الفترة الانتقالية الفاصلة بين الحكم المسكرى وتسليم السلطة الى المحكم الملنى ، ونعنى به قانون الانتخابات . .

وجدير بالذكرى أن هذا القانون الذى اقره المجلسان المسكرى والوزارى قد عارضته كل القوى السياسية فيما عدا الجبهة الاسلامية ، والحزب الاتحادى الديمقراطى ، فقد تسم رفض مطالب القوى السياسية بمنح دوائر خاصة فى الانتخابات للقوى الحديثة من المزارعين والعمال والمهنيين والجنود والنساء وهى القوى التي لعبت دورا حاسما فى الاطاحة بنميرى . .

هذا . . وقد تقرر طبقا لهذا القانون ، أن تجرى الانتخابات بالأسلوب الفردى وليس بأسلوب الفاقدة . . .

وقد قسم هذا الفاتون دواتر الخريجين الى دوائر اقليمية ، أى جعمل الشرشيح لهمائه السادوائر قوميا ، ولكن التصويت يجرى فى الاطر الاقليمى . . أى بدلا من أن يصوت الخريج لكل دواشر الخريجين على مستوى السودان كله ـ ٧٨ دائرة للخريجين ـ كما كان معمولا به من قبل ، أصبح على الخريج ان يصوت لمرشحى الخريجين فى دائرته الجغرافية فقط . .

وجدير بالذكر أيضا ، فان ظاهرة تعثيل الخريجين فى الجمعية التأسيسية هى ظاهرة متواجدة منذ بدايةالنظام النيابى فى السودان ، ويقصد منها اثراء الحياة البرلمانية بتـواجد عنـاصر ذات وعسى سياسي وثقافى ارفع من القوى التقليدية والتى تتسم بها الدوائر المجفرافية ، التى يغلب عليها الطابع القبلى والعرقى والطائفى . .

وكاتت دواثر الخريجين خمسة في الجمعية التأسيسية الأولى ، وخمس عشرة في الأخيسرة ،

وأصبيحت فى القانون الجديد ثمان وعشرين دائرة ، وهذا الدوضع فى نظر الصادق المهدى دئيس حزب الأمة \_ أضر بتوازن الخريطة السياسية والتى أخل بها ايضا استبعاد القدوى الحديثة - ومنها الجيش .. من المعادلة الاساسية ..

وقد عرف قانون الانتخابات الجديد و الخريج ۽ بأته الحاصل على شبهادة من الجسامات والمماهد العليا والكليات التابعة للدولة ، وقد خصص للخريجين ٢٨ مقصدا من اجمالي مقاعد الجمعية التأسيسية ( ٣٠٠ ) وبذلك يكون عدد المقاعد المتيقي ( ٣٧٣ ) هـ و الخاص بالدوائر المجمعية تيث تمثل كل منها ( ٣٧٣ دائرة جغــوائية ) بمقعــد في البــرلمان او الجمعيــة التأسسية . .

وسيرا فى ذات السبيل الرامى الى الديمةراطية وتسليم السلطة للشعب قام المجلس العسكرى في 19 نوفمبر عام 1940 بالتصليق على قانون انتخابات الجمعية التأسيسية وهـو مشروع طرح على اوسم نطاق للبحث وأبداء الرأى حوله بواسطة كافة القـوى السياسية والثقابية والشـسبية بمختلف التجاماتها وتم فى أعقاب ذلك تشكيل اللجنة القومية لـلاتتخابات التسى سـتشرف على انتخابات الجمعية التأسيسية . .

والخلاصة : انه بقدر ماتوفر في السودان من حرية للعمل السياسي والتصدد الحزيى والفكري والصحفي ، بقدر مابرزت ضوابط لوقف الفوضى ، ومحسارية السُزاعات السديكتاتورية وحمساية الديمقراطية ، واحاطة العملية الانتخابية الشرقفية بقدر كبير من الضمانات ..

## القصل (١١)

# محاولات التآمر على السلطة الانتقالية

المحاولة الأولى :

فى أوائل يوليو ٨٥ قرر المجلس المسكرى الانتقالى عنولُ ١٧ ضابطا من الجيش السدوانى وأحالتم من الجيش السدوانى وأحالهم الى التقامد لاسباب سياسية تتملق بالتجاهاتهم الفكرية . . واعلنت مصادر هـلاا المجلس أن هؤلاء الضباط كانوا يخططون للقيام بانشطة سياسية داخل صغوف الجيش حيث انهم كانوا من كبار ضباطه ، بل ذكر المراقبون فى الخرطوم أن هؤلاء الضباط كانوا يخططون للقيام بسانقلاب عسكرى . .

وهكذا منذ الشهور الأولى لانتظام الحياة السياسية في السودان بعد انتضاضة ابسريل ١٩٨٥ الرائمة ، نرى هذا العبث الذي لاجدوى منه ، الا النيسل مسن التجسرية النمسوذجية على أرض السودان .

ولم تتوقف مسيرة التأمر على السلطة الانتقالية عند هذا الحمد ، بل تسكررت ، وسأساليب مختلفة ، بل وبالتعاون مع أطراف أجنبية الاهلف لها الا اجهاض المديمقراطية في السودان حتى الاسرى عدواها .. ونعمت العدوى .. في المنطقة ، بل في المسالم الثالث ، السراكد اقتصاديا وسياسيا .

وتكررت محاولتان أخريان فى سبتيير ثم ديسمبر من نفس العام ١٩٨٠ الى جانب محاولة فـۋاد مكى المشهورة فى ابريل ١٩٨٦ .

## المحاولة الثانية: `

لم يمر شهران حتى وقعت المحاولة الثانية ..

ظفد أعلن فى مساء الثامن والعثرين من سبتمبر ١٩٨٥ حظر التجول فى الخرطوم ابتداء من المماثرة مساءا وحتى الخامسة صباحا وذلك بعد صاعات من اصلان د . الجزول رئيس السوزراء وجود مؤامرة للاستيلاء على السلطة بالتعاون مع دولة أجنية ، وقد وقمت هذه الممؤامرة أو هداً التمرد فى صغوف الجيش بهلك الاستيلاء على السلطة والعاصمة بعد اختيال اصفاء الممجلس . المعروبي واعضاء مجلس الوزراء وثلاثة من القادة المعزبين فى السودان . وكشف . د . الجزوبل . بهذا أن المؤمرة كانت تستهدف ضرب الممارسة الديمةراطية والهوية القومية للشعب السؤداني . .

وكانت خطوط المؤامرة قد اكتملت صباح النامن والعشرين من صبتمبر بتوزيع منشور يحمل اسم المنظمة الافريقية لتحرير الجنوب تم توزيعه على نطاق واسع بهدف تنمية روح العداء بين فشات الشعب السوداني ، وعلى أثر ذلك عقد المجلس العسكرى الانتقالي ومجلس الأمن القومي الجتماعين لدراسة الاوضاع الامنية في العاصمة السودانية ، وبعد الكشف عن الموثمرة اكد د . الجزول اعلان حالة الطواريم .

#### المحاولة الثالثة :

على جانب آخر أعلن اللواء عباس معنى وزير الداخلية السودانية أن قـوات الامـن اعتقلـت في المحرات المحرات المحرات المحدد الاسلامى ، كانوا يوزعون منشورات تهدد باغتيال السياسيين والوزداء السودانيين وحكام الاقاليم . .

وكان المتهمون قد وزعوا هذه المنشورات على المصلين عقب صلاة الجمعة ١٩٨٥/١٢/٦ في المسجد الكبير في الخرطوم وقد بعثوا بها ايضا الي صحيفتين حزيينين

كما تلقى بعد ذلك وزير الداخلية تهديدا كتابيا من هذا التنظيم بنسـف مقــر الــوزارة مسالم تستجب لمطالب التنظيم الا انه لم يكشف عن طبيعة هذه المطلب ..

كيا لم يتضح أيضا هل هذا التنظيم له علاقات بجياعة الجهاد الاسلامي اللبنانية أم لا .

# \* محاولة فؤاد مكى مارس/ أبريل ١٩٨٦ :

فى أول ابريل ١٩٨٦ أعلن عباس مدنى وزير الداخلية السودانى أن السلطات السودانية أحبطت مؤامرة جديدة دبرها أنصار الرئيس السابق نميرى تهدف الى زعزعة استقرار السودان ، والاطـاحة بنظام الحكم القائم واغتيال قادته لاعادة نميرى الى السلطة .

وقال الوزير انه بعد مراقبة الاتصالات بين غيرى وأنصاره فى السودان تم اعتقال مدبر المؤامرة وهو رجل أعيال سودافى يدعى فؤاد أحمد مكى الذى كان يشــغل منصـب رئيس نــادى الفــروسية وشخص آخر يدعى عبدالقادر اعترف بانه كان يحمل رسالة من غيرى الى مكى ، كما تم اعتقال علد آخر من المتامرين وأضاف الوزير أن الرسالة تضمنت تفاصيل خطة عودة غيرى الى السلطة ، حيث يترقم القيام باضطرابات يليا القيام بعمل حسكرى ثم اختيال قادة الحكومة الانتقالية . وقالت وكالة الأنباء السودانية ان المتآمرين كانوا يسمون الى تجنيد ضباط الجيش للمساحدة ف إختيال بعض للمشولين اللين تولوا السلطة بعد الاطاحة بنميرى في ابريل ١٩٨٥ (١) .

<sup>( 1 )</sup> نظراً لما أثير حول ملاقة نميرى بهذه المحلولة فقد كان موقف القاهرة واضحا على لسان سفيرها في الخوطرم الذي أوضع للسلطات السودانية أنه اذا ثبت فعلا أن نميرى له علاقة بهذا الشاط فسوف تعبد مصر النظر في موضوع بقماه نميرى فهها .

## الفصل ( ۱۲ ) ثورة أبريسل والعلاقات الأمريكية السيودانية

وفى سبيل استعراض العلاقات الأمريكية السودانية خلال عهد معيرى (١) يسكن القـول بـأن السنوات الأولى لللك العهد شهدت اغتيال السفير الأمريكي بـالخرطوم ودبلـوماسي أسريكي وآخــر بلجيكي بواسطة أعضاء في حركة أبلول الأسود . .

ولم تأخذ العلاقات بين البلدين صورة مكتفة الا في عام 1۹۸۱ في أعقاب افتيال السادات حين ترددت أنباء عن حشود ليبية على الحدود السودانية فقد شملت أمريكا النظام السوداني بسرعايتها وحمايتها المسكرية ، وقامت طائرات الانذار المبكر ( ايواكس ) بطلعات جوية لمراقبة الحدود مع ليبيا ورصد تحركات الجيش الليبي .

ويمكن القول بأن اللحم الاقتصادي كان هو الأقوى في استمرار نظام نميري فقد اتدبج ذلك التعاون الأمريكي الاقتصادي السوداني تحت ثلاثة برامج رئيسية هي الاستيراد السلعى ويسرنامج المساعدات في حقل التنبية والبرنامج الأمريكي المام . وشكل البلدان مجلسا اقتصاديا مشتركا للاشراف على نشاط الشركات الامريكية في السودان وتشجيع القطاع الخاص الأمريكي على ولسوج مهادين الاستثمار في السودان ، وداء خطوات القطاع الخاص السوداني ، وكانت زيارات نميري اللي واشتطر، مواسم هامة لتلقى المساعدات الاقتصادية .

وفى العامين الأخيرين لنظام نميرى أبدت الولايات المتحدة قلقها وعدم رضائها عن سياساته. وخاصة تطبيق إحكام الشريعة الاسلامية والطريقة التي بدأ بها النظام معالجة الأوضاع بجنسوب السودان ، وقد هددت أمريكا بالفعل بقطع المعونات واعادة النظر في مجمل سياساتها تجاه النظام السوداني وقد أولقت أمريكا عام ١٩٨٤ عونا اقتصاديا للسودان يقدر به ١٩٤ مليون دولار . وقد ذار المستر بوش ناتب الرئيس الأمريكي السودان بعد أن بدأت خيوط مؤامرة الفلاشا تششر في الإعلام الدولي ، وقمرت هذه الزيارة بأنها محاولة للبحث عن بنيل سوداني مقبول بصند أن

 <sup>( )</sup> رابع ر الاتحاد ، السودانية ل ۱۹۸۲/۱۲۷ ، ص ۱۱ ، تحت عنوان : ملفات أمام الحكومة السودانية ، والملافات السودانية الأمريكية بين التطبيع والتمزيق .

حوصر النظام شعبيا ودوليا ، وفى هذا الاطار قام جورج بوش بعقد لقاءات مع شخصيات مسودانية هامة خلال الزيارة .

وكانت زيارة بوش هى قاصمة الظهر للنظام الذي بدأ يعانى من حشرجة السوت وقرر نميرى الاستجابة للضغوط الأمريكية ، وكانت خطوته الأولى هى اعتقال الاخوان المسلمين وعلى رأسهم د . حسن الترابى مستشاره للسياسة الخارجية . . . واتهمهم بسوء تطبيق الشريعة الاسلامية والتأمر على السلطة .

وقرر فى نفس الوقت وقف اطلاق النار من جانب واحد فى مواجهة جون قرنق للبحث عن حل سلمى لقضية الجنوب .

ولم تكن الولايات المتحدة راصية عن النفوذ الواسع للحركة الاسلامية في حسكومة نميسرى لخشيتها من تأثير الدعوة الاسلامية . . وعلى الرغم من أن الدعوة الاسلامية كانت سدا ضد النفوذ الشيوعي في المنطقة الا أن الادارة الأمريكية اعتبرت تطبيق الشريعة الاسلامية تـطوفا مـن شائه أن يحجم نفوذها في السودان نفسه 1.

والممروف أن الولايات المتحدة ظلت تحث نميرى على الالتزام بتوصيات صندوق النقد الدولى بطريق مباشر أو غير مباشر وابدت قلقها لسياسة نميرى الرامية الأسلمة الاقتصاد السوداني وأثارت من خلال اجتماعات لجنة متابعة برمامج الانعاش الاقتصادى التى تضم ممثلين للجنة الاستشارية ودول نادى باريس المفيد من الأسئلة حول الريا ويفع الفوائد .

أما عن الموقف بعد الانتفاضة . فنلمس الحذر من جانبي هذه العلاقات ، تجاه بعضهما المحض . ففي زيارة له للسردان بعد نجلح ثورة ابريل اكد شستروكرومر مساعد وزير الخبارجية الأمريكية للشئون الأفريقية استمرار دعم بلاده للسودان بما في ذلك العون العسكري الا أن عددا من المسئولين السودانيين أكدوا مرارا أن السودان لم يتلق عونا عسكريا أسريكيا بعد نجلح الانتفاضة المسئولين السودانيين أكدوا مرارا أن السودان لم يتلق عونا عسكريا أسريكيا بعد نجلح الانتفاضة الشعبية بل أن جهات صوادنية تنهم الولايات المتعدة بازكاء نار الحرب في الجنوب وتقديم المون للمقيد قرنق الذي وصفته هذه الجهات بأنه عميل مزدج اجتمع الشرق والغرب على مساعدته لمسح

وعلى الرغم من مؤشرات فتور العلاقات خلال فترة الانتضال وبالذات على الصحيد الشحيى السودانى الذى شهد عدة موجات غضب ضد السياسات الأمريكية الا أنمه يسلاحظ أن السولايات المتحدة كانت الأولى في قائمة الدول المتقدمة لملعون للسودان لمواجهة آشار المجضاف والتصحر ، فقلد قلمت عونا في هذا الصدد بلغ حجمه أكثر من ٤٠٠ مليون دولار عام ١٩٨٥ .



## الفصل ( ١٣ ) الحكومة الانتقالية في الميزان

صقب قرار استيماد تمثيل الفوى الحديثة في البرلمان - والمعروف أن النقابات المهنبة تعتبر ركوزة هذه القوى والذي كان له دور رئيسي ركوزة هذه القوى والذي كان له دور رئيسي وكوزة هذه القوى والذي كان له دور رئيسي في تفجير الانتفاضة الشميية في ابريل ٨٥ والقضاء على نظام نميرى من خسلال تتسظيم الاضراب السياسي العام والمشاركة في التظاهرات الفسخمة ، أصدر بيانا أكد فيه أنه رغم أن الفترة الانتفالية لم يبق منها سوى أسابهم الا أنه لم يتم أنجاز أي شيء خلال تلك الفترة من المهام التي تحددت الميثاق الرطني ، وهو الميثاق الذي وقعته الأحزاب والنقابات السودانية على مختلف التجاهاتها السياسية خداة سقوط نميري .

وجاء فى بيان التجمع التقابى أن نظام مايو ما يزال قائما من حيث الشكل والمضمون فى سياساته وقواتينه ومؤسساته ورموزه على الرغم من مهام تصفية آثاره التى تصدرت مهام هذه الحكومة الانتقالية وكان أعطر ما جاء فى هذا البيان هو اتهام التجمع النقابي للمجلس المسكرى الانتقال يعرقلة انجاز هذه المهام التى وردت فى الميثاقى الوطنى للانتفاضة .

ولأثنا بالطبع لم تكن أقرب الى ما جرى في السودان في تلك الفترة من أولئك الذي حساشوا الأحداث بل شاركوا في صناعتها ، وفي مقامتهم الثقابات السودانية ، فسوف ننقسل صن بيسان التجمع النقابي المشار اليه والممثل لهذه النقابات أهم الانتقادات التي يمكن من الأقبل من وجهة نظر هذا التجمع متوجيهها للحكومة الانتقالية بشقيها المعنى والمسكرى وكيف قبوبلت هذه الانتقادات من جانب الشارع السوداني ، وأهم هذه الانتقادات هي :

(١) ترك الكثير من آثار مايو باقية والمقصود بلنك اطلاق بعض السوزراء السلين لـم تثبت ضدهم أية تهم بمخالفات مالية وادارية ، حيث يرى البيان أن المشاركة السياسية فى النظام السابق تمد وحكما فى قانون الثوار جريمة إذ لا يمكن أن نتصور أن يترك المشاركون فى نظام قهرى وكانوا على مستوى قمته طلقاء ودرن رقيب أو حسيب .

( ٣ ) لم يترك حل جهاز مخابرات نميرى الا بعد أن خرجت الجماهير بعد يدومن مطالبة يحله وقام المجلس العسكرى بتصفيته دون حله مما أوحى بأنهم يريدون الاحتفاظ به ، وهـو ذلك الجهاز الذي بطش بالشمب .

- ( ٣ ) كان الأولى بالمجلس العسكرى أن يكون حكومة مدنية وفق دمتور ١٩٥٦ المعدل سنة ١٩٦٤ من مجلس الوزراء ومجلس السيادة مدنيا ، وانسحاب قادة الجيش الى تكناتهم بعد أن انتهت مهامهم فى الانحياز لجاتب الشعب واقصاء صلطة مايو .
- ( ٤ ) ان حكومة السودان الانتقالية لم تطارد عماده المخابرات الأجنيسة المسرجودين فى السودان ولاطاردت أو نفت منظمات الاخالة العاملة داخل البلاد والتي ساهمت فى ترحيل الفلاشا الى السرائيل وأن هذا الوضع بنظر التجمع يمثل استخفافا بشئون كان لابد للحسم الثورى أن يلمب دوره فيها .
- ( ٥ ) طالب البيان بالذاء اتفاقية الدفاع المشترك مع مصر وكفلك رأى أنه كان لايد مس متع توقيع البروتكول المسكري مع ليبيا والاصرار على تسليم نميري وليس التنصل من تسليمه ومطالبة تقليمه للمحكمة وتصفية قانون أمن الدولة وحل مشكلة الجنوب حلال سلميا . والسمى لتخفيف المعاقلة عن الجماهير وتوفير سبل عيش أفضل ومربح لهم .
- ( ٦ ) ان رئيس الوزراء قد شكر أمريكا من منصة إلأسم المتحدة رغم أنها فعلت ما فعلت في السودان في قضية الفلاشا .
  - ( ٧ ) التباطؤ في اجراء المحاكمات والتي تم التصارها على اشخاص معينة .
- هذا . . ولم تكن الحكومة الانتقالية ترد على مثل هذه الانتقادات الا بتبريرها بالالتزام بالقانون وأيضا التزامها بعدم التجريم بالشبهة لكى لا تورث الثارات المتصلة وحتى لا تجهفس الديمقراطية فى المستقبل .

واذا كانت هذه وجهة النظر الرسمية في الرد على هذه الانقادات فانها متعلقة وموضوعية وهمادلة أيضا ...

أما رد الفعل في الشارع السرداني فكان عنها حارا . ذلك لأن بيان التجمع التقايئ كان فيس منصف وبه ثين كبير اذ اعتبر حصاد المحكهة الانتقالية صفرا . ولذلك اعتبر الشارع السوداني هذا البيان غاضبا ومتشنجا بدون روية وقد نسيت هذه النقابات أنها كانست تمسرح في تنفيسلًا الاضرابسات المتواصلة ، فقط لتحقق مطالب الزيادة في الرواتب لاعضائها دون أن يكون هدفها أثبل من ذلك ، مما احتبر موقفا سياسيا سلبيا من قبل التجمع النقابي تجاه الاقتصاد السوداني رضم أنه القضية المعامة في تلك الأونة .

أما عن السبب المباشر لاصدار التجمع لمثل هذا البيان فهو ذلك القرار الذى اتخذ باستبعاد تمثيل القوى في البرلمان مما هيج هذه القوى ولكن الناصحين لها قالوا انه لا يجب أن يأخذ مشل هذا الموضوع \_ التمثيل \_ كل هذه الضجة ومن المناسب أن يرجىء لبعد الحكومة الانتقالية ، وتمت الاشارة تفصيلا الى هذا الموضوع ضمن حديثنا عن القوى الحديثة فى الفعسل الأول مسن الباب الرابع .

. على كل حال فقد كانت هذه الانتقادات فير منصبغة الانها تجاهلت كل تلك الانجازات التي قدمتها الدحكومة الانتقالية حتى الآن . .

ثم تأتى بعد ذلك المفخرة الاسامية لهذه الحكومة وللمجلس العسكرى حيث أجريت الانتخابات المحرة النزيهة ، والتي أفرزت للسودان خيرة ابنائه اللين اختارهم الشعب ليحكموه .

الباب الرابع الانتفاضة الديمقراطية بعد الانتفاضة الشعبية

#### تمهيد:

تحددت الاثنا عشر يوما الأولى من شهر ابريل ١٩٨٦ مسوعدا لاجسراء انتخابات الجمعية التأسيسية التي سنتولى وضع دستور دائم للسودان ، وهذه هي المهمة التي ظل السسودان يتسوق لانجازها منذ استقلاله قبل ثلاثين علما فقد عرف السودان في هذه الفتسرة أربعة دمساتير وهسدة تعذيلات دستورية بما ينبىء عن أن السودان المستقل ما زال يبحث عن شكل لنظامه السياسي .

واستعدادا لهذه الانتخابات شهد المجتمع السرداني نشاطا كبيرا حداولت من خسلاله القسوى الاجتماعية والسياسية المختلفة تعدين مواقعها النسية بشكل يجعلها أكثر قسدرة على النسأئير ف صيافة مستقبل السودان ، وتصاعد ذلك الموقف حتى شهدت الحياة السياسية في السودان ولادة المحزب رقم ( ٤٧ )، وهو حزب المؤتمر الوطني ، والذي جساءت ولادتسه ومسعد تحضسيرات لانتخابات علمة مثيرة للجدل .

ولم يكن من المتوقع قبل شهور من اجراء هله الانتخابات انها ستتم بالشكل اللى تمت به ، أو انها ستكون خالية من التلخلات المفرضة ، أو أن المؤسسة العسكرية لن تسأى بنفسها عسن المخرض فيها لصالحها أو لصالح بعض الأطراف على الأكل ، وذلك نظرا الأن هذه كانت المسرة الأولى التي تخوض فيها الأحزاب السياسية السودانية الانتخابات تحت شكل من أشكال الحكم المسكرى وهي تجرية نادرة في النظم السياسية بصورة علمة ، فللجيش مصلحة مقترضة في البقاء في وضم متميز ، ولا ينسجم هذا مع قوله بالانسحاب من ممارسة الحكم والعودة الى الثكنات .

ومن المؤشرات الهامة فى هذا السياق أن بعض أعضاء المجلس المسكرى المحاكم قد ربيع فى للك الفترة الاقتراء الانتخابات ، وهو المقترة لاقتراء الانتخابات ، وهو الاقتراء الذي تم التراجع عنه بسبب المعارضة التى قابلته بها القوى السياسية الرئيسية ، ولكن اذا كانت الدلائل فى تلك المرحلة تشير الى أن الجيش سوف يقبل بصيغة المودة الى الثكنات فاله كان من المترقم ـ وملى الأرجع ـ أنه سيظل قوة مهيمة من خلف الستار ، بحكم أنه أكثر المؤسسات السياسية تماسكا فى السودان ، وكذلك بسبب الحاجة الماسة اليه فى همله الفترة لتأمين وحسدة السودان ، وتكامل ترابه الوطنى .

<sup>( 1 )</sup> جمال عيدالجواد ، الأهرام ، أن ١٩٨٦/٣/١٩ .

# القصيل الأول

# خريطة القوى السياسية في السودان بعد شورة أبريــل ١٩٨٥

### تمهيد :

كتبت أقلام سياسية كثيرة عن الخريطة السياسية للقوى الاجتماعية والحزبية على الساحة السودانية التى تهيء نفسها لخوض معركة انتخابية ساخنة فى ابريل ١٩٨٦ ، ورغم صدور قانون جديد للاحزاب ، وقانون للانتخابات . وضوابط عديدة للعمل السياسي ، الا أن التمددية الحزبية الكبيرة ـ تعدت الاحزاب الخمسة وأربعين حزبا ، وأطلقست حسرية اصدار الصحف فصارت تصلر بالمئات يوميا واسبوعيا ـ أصبحت تمثل مشكلة من نوع جديد ، اذ على الناخب أو رجل الشارع العادى خاصة غير المنتمى الى حزب معين أن يدقق الاختيار حين يدلى بصوته فى مثل هذه الانتخابات والتى ستقرر مصير البلاد ربما لسنوات عديدة قادمة .

فمن بين الأحزاب التي ظهرت على هذه الساحة ما هو جاد وما هو هازل ، ما هسو قسوى وما هو هش ، ودخلت هذه الأحزاب في مباراة غريقة تجلت فيها انتضافية أخسرى يفخسر بها السودان ، وهي انتفاضة الممارصة الليمقراطية المثالية قبل واثناء الانتخابات كما سنرى .

وعلى كل ، ففيما يلي سوف نعرض لخريطة القوى السياسية على السماحة السودانية ، محبث يمكن تقسيم الأحزاب الرئيسية الى مجموعات مثل :

- (١) أحزاب تقليدية قديمة لها جذور منذ عهد الاستقلال .
- ( ٢ ) أحزاب تستند على أسس عرقية أو عنصرية أو انفصالية .

- ( ٣ ) أحزاب دينية .
   ( ٤ ) أحزاب قومية .
  - ( ٥ ) أحزاب شيوعية .

ولقد كانت من أبرز نتاقع ثورة ابريل 1940 في السودان اعادة رسم خريطة العمل الحزبي والسياسي في السودان ، ويأوسع الأفاق ، بعد ٢٦ عاما من نظام الحزب الواحد الدي جاء على انقاض الأحزاب الخمسة الكبيرة ، التي كانت قائمة حتى ١٩٦٩ حين جاء ضباط مايو الى الحكم برياسة جعفر نميري ، عالمني الأحراب الخمسة وهي : حزب الأسة ، الاتحادي الديمقراطي ، الاحوان المسلمين ، الحزب الشيوعي ، وحزب سانو د الوطني الأفريقي لجنوب السودان ».

وفى الصفحات التالية نتمرف على الخريطة الكاملة للقوى السياسية على السياحة السودانية بعـد ثورة ابريل ١٩٨٥ :

أولا : الأحزاب التقليدية التي عادت للظهور رغم متاعبها وانقساماتها هي :

# ١) حزب الأمة :

تساند هذا الحزب تاريخيا ، طائفة الأنصار ، ورغم انقسامه نظريا الى ثلاثة أجمعة .

الأول : والأتوى يقوده الصادق المهدى .

الثاني : يقوده ولى الدين المهدى

والثالث : يقوده أحمد المهدى . الا أن الاتجاه النالب يجرى لمصلحة صادق المهدى ، باعتباره الرجل القوى ليس فقط داخل الأنصار بل على مستوى السودان ككل .

وقد ظل هذا الحزب محتفظا بعضويته فى التجمع النقابي ، ويذكر أن هذا الحزب أيضا يعتمد على الارتباط الطائفي ، وتراثه الصوفى ـ عبر الطرق الصوفية ـ والأنصار هم وجال هذا الحزب منذ وحركة المهدى .

ويبدو هذا الحزب هادنا متماسك الأعصاب ، وهذا يرجع الى ذكاء رئيسه العسادق المهمدى الذي تولى رياسة الوزارة فى منتصف الستينات وهو فى الثلاثين من عمسره ، وتمسرس فى العمسل السياسى بخبرة عميقة ، مما جعله فور ثورة أبريل يعيد تنظيم المحزب بسرعة . كان الحزب يعتمد من قبل \_ أيام الامام عبدالرحمن المهدى وبعده \_ (1) على الانصار وعلى أن 

الامام ، هو راعى الحرب ( أى مثل طائفة الختمية والحرب الاتحدادى ) لكنه مسع الميسلاد 
الجديد ، جعله الصادق المهدى حوما سياسية يعتمد أيضها على طبائفة الانهسار ، لسكن دون أن 
يوجد راع أو أمام ، وأسقط هذا اللقب اللينى الذي كان ممكنا أن يتمسك به ( وان كانوا يسمونه 
السيد ) واتحه الحزب نحوا علمانها متطورا محاولا استقطاب أعضاء من غير الانصار ، وان كان 
ذلك ربما يؤدى بعد فترة الى تقليص الأنصار ، أو تحويلها الى طائفة دينية بحتة يمكن أن تتماطف 
مم الحزب ، ولكن دون السيطرة عليه .

الآ أن هذا التطور لم يعجب آخرين من بيت المهدى ، منهم عسم الصنادق وهـ وأحمـد عبدالرحمن الذي شكل حزب الأمة ـ الانمار ، واتهم المهدى بأنه ترك الدين الى العلمانية بيتما يتهمه الصادق بأنه من السئنة المتعاونين مع نميرى ، وأنه قد حصل على أمنوال من حهاز أسن الدولة ، وأكد الصادق أن ما يعمله أحمد عبدالرحمن شوشرة اعلامية لا وزن لها ، كما انبه لم يرشع أحدا في الانتجابات .

ونفس الشيء فعله أيضا و ولى الدين ٤ ابن الامام الهادى المهدى ، الدى شكل لتعسه حزما مهاحما الصادق ، ودفع بأربعة وعشرين مرشحا فى المعركة الانتخابية .

ويمد حزب الأمة أكبر الأحزاب السودانية التقليلية ويتزعمه ـ كما ذكرنا ـ الصادق المهـدى . وهو مثقف اسلامي النزعة ، وكان قد رأس حكومة اتحاد وطني عام ١٩٧٧ .

تقدم الحزب الانتخابات ابريل ۱۹۸٦ الجارى حديثنا عنها ، د ۲۷۷ مسرت وقد ركر ترشيحاته فى المناطق الريفية غرب السودان ووسطه ، وقد أصبح بعرف بحسزب الأسة القسومى الجديد ، تمييزا له عن الانشقاقيس الآحرين اللذين يخوضان المعارك الانتخابية ضده ، وفى نفس اللوائر ، وقد سمى حزب الأمة القومى الجديد برنامجه « نهج الصحوة » وهو برنامج وسنطى

<sup>(</sup>١) من المعروف أن الدعوة المهنية قامت في السروان في عام ١٩٨٦ م ، تنادي بقامة نظام اسلامي ، الطاعة فيه تكون فلامام محمد المهدى بن عبدالله ، وقد سعى الامام المهدى اللهن استجابوا لدعوته و الأنصار ).

ثم أن عام 1980 تكون حزب الأمة في السودان يرهاية الامام هيدالرحمن المهدى امام الاتصار .

وللأتمار تبعاء النظام المصرى موقف معروف ومحدد قائم على العداء لهذا النظام حسل أيسام السوليس جمسال صدائاتهم ، «الذي شهد الأتصار أن مهيد تصنية معن قبل يد نظامه الذي كان يوسفس النظام الديكتوري النميري مثل قبله ان ۲۹ مايو ۱۹۹۷ ، وقد تمت تلك التصفية أن العدات المعروف تاريخها بلسم « مليحة جزيرة أبا ء بست الأعسار والسظام جزيرة أبا ويونوبلري أن السودان والتي تهدت ماا العدام العدي في مارس صام ۱۹۷۰ ، يسن الاعسار والسظام السودقي العام ، وكان الجيش العمري هو الاداة التي تقلت علد السليحة وأنظرت الاتصار أن جزيرة أبايريوالي من الشروات التناوف المؤلف التواف

عصرى في اطار السعى لتحديث الاسلام .

وتقوم أفكاره على أساس : تعديل قوابين الشريعة الاسلامية

- القول بالمؤتمر الدستوري لحل مشكلة الحنوب .
  - التحلص من مؤسسات وسیاسات نظام نمیری .
- القبول بنظام الحمهورية الرياسية لأن السظام الليسرال يعتبح
   المحال للتآمر العسكرى والمسدى ق طسروف بلسيد متحلف
   كالسودان .

وحتى تلك الأونة ، كانت دوائر الحزب تتوقع له أن يفور بـ ١٢٠ مقعدا ، وأنه مس المشطّر أن يرأس صادق المهدى الحكومة القائمة في السودان .

يصدر حزب الأمة جريدة 1 صوت الأمة 1.

. . .

# ( ۲ ) الحزب الاتحادى الديمقراطي :

يتمتع هذا الحزب تاريخ طويل من الكفاح السياسي ، ومن أبرر قياداته التاريحية اسماعيل الأرهري ، وكان الحزب الوطني الاتحادي بزعامة اسماعيل الأزهري قد نجمح في اكتسلح الاستحابات الأولى عقب الاستقلال ، ولكنه تعرض لعدة انشقاقات ، فقد حرج من ضلوعه حزب الشعب الديمقراطي ، ثم توحد الطرفان فيما بعد تحت اسم الاتحادي الديمقراطي ، وذلك في نهاية يناير ١٩٨٦ وذلك بعد اتفاق زعيمي الحزبي قبيل هذا التوحد وهما د ، أحمد السيد أحمد زعيم حزب الشعب الديمقراطي ، والسيد محمد عثمان الميرعني زعيم الحزب الاتحادي .

وهذا الحزب هو صاحب الاتجاه الوحدوى المستهدف وحدة السودان كلـه نـــم وحـــدته مــع مصم .

ومقابل تأييد طائفة الانصار لحزب الأمة ، فان طائفة الختمية تؤيد الاتحاديين ، ومقابل زعامة بيت المهدى للأمة ، تقف زعامة بيت الميرغى وراء الاتحاديين ، ومشهور عن الحزب الاتحادي الديمقراطى ، اعتماده على الارتباط الطائفي ، وتراته الصوف ، وعلى الطائفة الختمية بزعامة السيد محمد عثمان الميرعنى ، وكدلك مشهور أن طائمة الختمية ذات تــأثير دينسى واســع لا ينسمل الحتميين وحدهم ، وينهم الفريق أول عبدالرحمن صوار اللهب ، مل ينسمل طـوائف دينية عديدة ، مثل التيجابية ، والادرسية ، والبرهانية التي تتســب الى مــؤسسها محمــد عثمــان البرهانية ، والادرسية ، والبرهانية التي تتســب الى مــؤسسها محمــد عثمــان البرهاني ، والمولود في حلفا ، والذي رحل الى مصر فاصبح من مريدي ، ومحبى الشيح اسراهيم البرهانية الرواهيم المرواهيم الشيح السراهيم

الدسوقي ، ثم عاد الى السودال ليؤسس البرهانية كفرع لللمسوقية ، ثم ما لنت إن أصبحت طائفة لها قوامها وفروعها فى كل السودان ، وفى مصر ، يعنى هذا أن الحرب يستند الى الختمية وطوائف أحرى ، والى قواعد الاتحاديين الذين لا يعرق أحدهم بس مصر والسودان ، وقد كان الحرب الاتحادي هو الحزب الوحيد الذي راز قادته مصر قبيل انتجابات ابريل مما يؤكد مسابدة مصر لهدا الحدب . (۱)

وق الحقيقة فان الشارع السودائي في معطمه ـ ان لم يكن كله ـ وحدوي ، ويصاحب ذلك توجهات عربية ودولية ، ويهدا كان يمكن أن تكون فرصة الحزب هي اكتساح المعركة وليس محرد الموروبها ، لكن يدو أن هذه الثقة المفرطة اصابته بالصرر ، فهو لم يسارغ بعد ثورة ابريل باعادة حمع شمله واحراء تنظيم في هياكله واعداد قياداته ، من أعلى الى ادني مستوى ، ولمدلك فصدما لاحت الانتحابات في الأفق . قبل اسابع من فتح باب الترشيح ـ أسرع بحطاه ، ويمدأت حركة مكثمة قام بها راعي الحرب السيد محمد عثمان الميسرعي ، السدى خلف والسده السسيد على الميرغني ، غير أن زحام المحركة ، والاختلاف على الاسماء والمساصب كانا سبا في أن يستى عنه حرب حديد ـ الوطني الاتحادي ـ وتزعم هذا الانفصال ، ست شبحصيات هيي الشي تتسكل المكتب السيامي للحرب برياسة المحامي على محمود حسين .

على انه بالرعم من ذلك فان قادة الحزب \_ الهندى وحمد وغيرهما \_ كانسوا يسؤكدون انسه سيحصل على الأغلبية .

ويحوض الحرب الاتحادى الديمقراطي هده الانتحابات في ٢٤٠ دائرة مصطلمها في السدوائر المريضية شرق السودان وشماله حيث التركيز السكامي لطائمة الختمية .

قبيل الانتجابات وقعت خمسة اشقاقات أخرى في الحزب ، ويواحه مرشحو الحزب بعصهم البعض في نفس الدوائر .

وكان الحزب الاتحادي الديمقراطي قد جمد عصوبته في التجمع الوطني ، الدي كان يضم كل الذي علا يضم كل الجبهة الاسلامية .

(1) كان من المقرر أن يقوم الصادق المهادى وليس حزب الأدة بريارة للقاهرة خلال الأيام الأحيرة قبيل التخابات ابريل ضمن جولته في معفى الدول العربية ، لكها تاجلت مريس متاليتين ، وقد رجح الدراقون وقادة القدوى السياسية في السياسية الله الدولان أن زيارة الصادق للمستركة الإنتخابية تسخيما لله وتقسيمة المستركة الانتخابية تسخيما لله وتقسيمة المستركة الانتخابي . . ولكن الملت القيادة المصرية أن التأجيل جاء باء على رفة الصادق بفته ، وعل جانب آخر يهذه أكد على طلب ميثم التدويس بجامعة التدويس مشير مصرى السرداد حيث أن المراجقة قد تأجيلت في العرة الأولى باء على طلب ميثة التدويس بجامعة المنافرة والذي كان مقررا أن يلقى الصادق فيها مصافرة . . وذلك بعد تنصب برنامج الديارة ( واجب ع : مجمدي مرحك ، برنامة الديارة) ( واجب ع : مجمدي مرحك ، برنامة الديارة) ( واجب ع : مجمدي مرحك ، برنامة الديارة) ( واجب ع : مهداي) مرحك ، عدد العراك ) .

وهو الحزب الوحيد الذي وافق مع الجبهة الاسلامية على قانون الاشخابات .

ينادى الحزب فى برنامجه بالنستور الاسلامى ، وبالنظام البرلمانى الجمهورى ، وحل قصية الجنوب بالحوار والتراضى .

قدر المراقبون في تلك الأونة المقاعد التي سيفوز بها الحزب بحوالي تسعين مقعدا . يصدر الحزب ثلاث صحف هي : الاتحادي ، صوت السودان ، والوطني الاتحادي .

# ( ٣ ) الجبهة الاسلامية القومية « حركة الاخوان المسلمين »:

القسمت حركة الاخوان المسلمين الى جناحين ، يقود الجناح الرئيسي د . حسين السرامي ، تحت اسم الجبهة الاسلامية القومية ، أما التيار الآخر فقد اشتى بنزعامة صيادى عبدالماجد عين الحركة اثر تعاونها مع نظام سهرى منذ ١٩٧٧ ، وهو التيار الذي أصبح يقوده د . الجبر يوسف نور بعد عبدالعاجد .

ومن الملاحظ أن الجبهة الاسلامية القومية في عراك مستمر مع حزب الأسة رضم أن رعيمها د . الترابي هو زوج شقيقة المسادق المهدى زعيم حزب الأمة ، هذا وتتكتل كل القوى ضد هذه المجبهة ، بل أن جميع هذه القوى السياسية تسعى لاسقاط زعيم الجبهة في الدائرة التي رشح نفسه للجبهة ، في الخرطوم ، ومن أجل ذلك تنازلت كل الاحزاب عن مرشحيها لمسالح المحامي حسس شبو مرشح الحزب الاتحادى الديمقراطي ، لكي يفوز ويسقط الترابي ، وبهذا تتلخص هذه القوى حكما قالت . من د مشاغب ، يمكن أن يثير مناحب عديدة في الحكومة القسومية المتفسق على تشكيلها ، أو حتى في الجمعية التأميسية ، وإذا سألت قادة حزب الأمة يقولون بامكانية التمارن مع الحزب الاتحادي ونفس الشيء يقوله الاتحاديون ، لكن كلا من الطرفين يقول أن المسألة تصسح الشائكة أذا كان علينا أن نتماون سع الترابي ا.

وتعتبر الجبهة الاسلامية القومية القوه السياسية الوحيدة التي قدمت مرشحين لها بكل الدوائر ( ٣٠١ )، وتواجه هذه الجبهة وقيادتها حملة جماعية من مختلف الاحزاب والتيارات في السودان نتيجة لكونها القوة التي تحالفت مع نميري لأطول فترة ممكنة ، ولحمساسها لتسطيق الشريعية الاسلامية ، حتى ولو بالعنف ، ونتيجة لعدم حظر نشاطهم طوال عهد نميري أصبحوا أكبر قدة مالية في السودان ، بما يمتلكون من شركات تجارية وينوك اسلامية ، وهو ما لا يتوفر لاى حزب سوداني أخر .

ومقدما ، توقع المراقبون فوز الجبهة بعشرين مقعدا في حين تـوقعت الجبهـة لنفــــها الفــوز بحوالي خمسين مقمدا . . والمعروف أن هذه الجبهة قد اسحبت من التحمع الوطني قبل هذه الانتخابات بتسهور ، وتصدر الجبهة ثلاث صحف اسبوعية هي : الجاراة ، الوان ، صوت الجماهير .

. .

# ( ۽ ) الحزب الشيوعي .

هو حزب شيط ، قوى القواعد حاصة بين المثنَّعين والمزارعين والعمال والمهنيس والـطلاب والنساء .

تعرصت قيادته التاريخية للتصعية الجسدية اتر تحاح نميرى في تصفية انقبلاب هاشم العسطا
١٩٧١ ، فأعدم زعيمه التاريخي عبدالحالق محجوب ، صمن مسن أعسدموا مسن قيسادات
الشيوعيين ، وأصبح يقوده أميه العام محمد ابراهيم نقد .

والحزب الشيوعي هو الحرب الوحيد الدي يصدر جريدة يومية هي و الميدان ٥.

وقدم هذا الحرب ٨٦ مرشحا معظمهم فى المدن ومناطق الانتساح الحسنيث وتسوقعت دوالسر المحزب قبل الانتخابات انه بالامكان الحصول على عشرين مقعدا فى حين تنوقع المسراقبون حصوله على ١٢ مقمدا .

### ثانيا : أحزاب جنوب السودان

اذا بحثنا عن أحزاب جنوب السودان فسنجد أن خمسة أحزاب قد أعلنت قيامها رسميا حبلال عام ١٩٨٥ هي :

- ١ \_ المؤتمر السوداس الأفريقي مزعامة د . أيوكير الاستاذ بحامعة الخرطوم .
- ل التحمم السياسي لجنوب السودان بزعامة صسمويل أرو نسائب رئيس السورزاء في الحسكومة الانتقالية .
  - ٣ \_ حزب سانو بزعامة أندرو وبو وهو حزب قديم أعيد تاسيسه .
    - ٤ \_ حزب الشعب القومي بزعامة البابا سرور .
  - حزب مؤتمر الشعب الأفريقي السوداني بزعامة موريس لوويا .

هذا بالطبع ، خلاف الحركة الشعبية لتحرير حنوب السودان التي يقودها العقيد جون قحرنق . الرافض للحكم الانتقالي في الخرطوم كما كان رافصا للحكم السمابق وهسو لسفلك لن يسمدحل الانتخابات بل أعلن انه سيعرقل اجراءها في المناطق التي يسيطر عليها بالجنوب .

وكانت حركة تحرير الشعب السوداني المدعومة من قبيلة المنكا لا تزال تخرض القتال ضد قوات الحكومة في حرب قبل انها قد تؤدي الى عرقلة ارجاء الانتخابات في جزء هام من جسوب السودان ما لم يتم الاتفاق على تسوية مشكلة الجنوب قبل امريل ١٩٨٦ ـ موعد الانتخابات \_ بنيما تتجه القوى السياسية الجنوبية المعارضة لجون قرنق \_ والمعتمدة على تأييد قبائل أقبل قسوة مسن الدمكا .. الى التجمع مكونة اتحاد القوى السياسية للأقاليم الجويية .

الله \_ بقيت بعد ذلك الأحزاب الصغيرة وألحديثة ، وما أكثرها ، ولكننا نستطيع

- أن نسجل بعض اسمائها مثل:
- \_ حزب الاحوان الجمهوريين الذي كان يرأسه محمود محمد طه الذي أعدمه مميري .
  - . كتاثب اللجان الثورية الشعبية المدعومة من ليبيا . المنظمة الاشتراكية .
    - \_ الحرب القومي السوداني بزعامة فيليب غبوش .
    - \_ الحبهة الوطبية السودانية \_ اتحاد حنوب النوبة وجبهة دارفور .
      - ـ اتمحاد القوميين الليبراليين ـ تحالف خط الاستواء .
        - المحركة الوطبية الديمقراطية للشباب .
      - التحالف القومي . الحزب التقدمي الوطني .
        - ـ حزب الخفسر . ـ حزب السلام ،
          - ۔ حزب رنح عرب ،
        - حزب البعث العربي الاشتراكي بشقيه العراقي والسوري .
    - \_ حزب العمال والفلاحين \_ الحزب الاشتراكي الناصري العربي .
      - \_ حزب الاثبتراكيين الديمقراطيين .
    - الحزب الاشتراكي الاسلامي حزب الاشتراكيين التقاميين .
      - . الحزب الوطني الاسلامي .
      - \* وحزب موال لنميرى أيضا ..

يرغبون في عودة نميري الى السلطة .

فقد أعلن عثمان أبو القاسم الوزير السابق في عهد نميرى عن تشكيل حزب سياسي جمديد هـ و التحالف الاشتراكي الوطني ، وقال ان موقفه هو استمرار النظام السابق حيث تمت الجازات كئيرة خلال حكم نميرى وقال ان ثورة البريل ١٩٨٥ ما هي الا امتداد طبيعي لثورة مايو ١٩٦٩ .

وقال أبو القاسم فى مؤتمر صحفى ان انتفاضة ابريل ١٩٨٥ التى أطاحت بنميرى لم نقسم صد ثورة مايو الكبرى التى قادها نميرى ولكنها قامت بسبب أوجه القصور الساتجة عن انضسام معض الأحزاب السياسية الى نظام مميرى عام ١٩٧٨ فى اطار المصالحة الوطنية لكمها أفسدت ثورة مايو وطالب أعضاء الحزب بالافراج عن الممتقلين السياسيين لكنهم لم يوضحوا ما اذا كانسوا

ولكن لم يطل عمر هدا الحزب كثيرا ، فقد اعتقلت السلطات السودانية عددا كبيرا من زعماء وأعضاء حزب التحالف الاشتراكي الوطني الجديد الموالى لنميرى ، وأصدرت قرارا بحل الحزب وأعلنت الحكولمة السودانية حظر قيامه معد يومين فقط من اعلان تشكيله في ١٣ ديسمبر ١٩٨٥ . واكدت هذه السلطات أن الحزب الممحل يمثل تهديدا لأمن السودان كما انه يتآمر لاعدادة الرئيس السابق من منفاه ليتولى السلطة من حديد فى السودان ، ثم أعلن وزيس الداخلية السوداني عباس مدسى ان عددا كبيرا من قادة الحرب من نيهم عثمان أسوالقاسم - وزيس التعاوف والتسمية الريهية في عهد معيرى - قد تمكنوا من الهرب الى خلاج البلاد .

وهذا الحرب . كما كشف الورير السوداس . شأ من بقايا الاتحاد الاشتراكي السبوداس المدي كان التنظيم الوحيد في حكم معيري وتم حله عقب انتماصة امريل ١٩٨٥ .

كما صرح الناتب العام السوداني بأن هذا الحزب ـ الممحل ـ عيـر تبرعـي ومساهص لسطام المحكم في السودان ، في طل المحكومة الانتقالية .

ولا المهور هذا التحالف قد أثار غصب الأحراب السياسية المحتلفة في السودان وأعلى الناطق الرسمي باسم المحكومة ، أن قوى الانتماصة لن تسمح معودة فلول مايو ، وانسه مسيتم أتحساد الاحراءات الرادعة صدهم بالطرق القانونية ، وصرح وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية بأن شورة ابريل ليست امتدادا لثورة مايو كما زعم قادة التحالف الوطبي الاشتراكي المنحل .

# \* الجبهة الوطنية القومية ( الجبهة التقدمية ):

تضم هذه الجبهة عدة فصائل هى الحزب الاستراكى العربى الناصرى ، اتحاد القموى الوطنية الليمقراطية ( ماركسيون )، حرب العث العربى الاشتراكى ، ( معلمة السودان ) وهو متعاون مع البعث السورى ، المؤتمر السودانى الأفريقى ، اتحاد حال جوب وتسمال القونج ، مسطمة العمل الاشتراكى ، مجموعة من الشخصيات المستقلة ، والشقانين من الحزب السيوعى الحزب الشيوعى القيادة الثورية ، المؤتمر الاستراكى المديمقراطى ، ويرأس الجهة المحامى طمه ميرغنى أحمد رئيس ( أو مسئول ) الحزب الماصرى

وكما هو واضح مان هده الجبهة تكونت من تلك الأحزاب الصغيرة والحديثة والتبي عسرصنا قائمة بأسمائها في البند ( ثالثا ) عدما تحدثنا عن الأحزاب الحديثة .

- . -

ويذكر في هذا الاطار أيصا أن مناطق الريف السوداني في الشمال والغرب والشرق وهي المناطق التي عانت طويلا من الحرمان الاقتصادي ، قد شكلت ثلاث عشرة مس قواها السياسية تجمعا مرحدا للمطالبة بوضع أفضل للقوميات والثقافات عبر العربية وغير الاسلامية في اطار نظام ديمقراطي يقوم على التعددية السياسية .

. . .

وحتى الآن ، تعرفنا على جالب هام من حريطة القوى السياسية في السودان وهسو المتعلق

بالاحزاب المشاركة في الممركة الانتخابية ، وهناك غيرها لم يشارك مثل التجمع السيامي لجنوب السودان ، الدى يرأسه ماثب رئيس الورداء ووزير الرراعة والري في تلك المسرحلة وهمو « صمويل أور » والذي رفض الدحول في الانتخابات قبل حل مشكلة المحنوب .

هذا .

وتنادى جميع الأحزاب السياسية في دعايتها الانتخابية ، بضحان حضوق الانسسان الأسساسية وسيادة القانون واستقلال القضاء ، كما تطالب الأحزاب بالغاء القوانين المقيدة للصريات ، واعطاء النقابات فرصا متساوية في التطور والنمو كما طالبت بضرورة وضع مشروع سياسي واقتصادي متكامل للوصول الى الاكتفاء الدائق .

. .

ورغم أن المساحة كانت قد اتسعت لكل هدا الكم من الأحزاب السياسية فى السودان والتى زادت على الخمسة وأربعين وأصبح رجل الشارع هو المعيار النهائى للحكم بعن سيكون لـه البقاء مى هذه الأحزاب ومن سيتوارى .

وأهم هذه العوامل هي : (١)

- مدى جدية البرامج السياسية المطروحة ومدى تلبيتها للصطالب الجمساهيرية وطسرحها للحلسول
   الحقيقية للمشاكل الرئيسية خاصة وأن المضامين الاقتصادية والاجتماعية هي التي تتغلب الأن على الثوثرة والمزايدة الكلامية .
- حبرة الأحزاب التنظيمية وهذه متوافرة الى حد كبير لللأحزاب القديمة ذات التساريخ في العمسل
   السياسي ،
  - ـ اتجاه انحياز القوى الحديثة وغير الملتزمين .
- احتمال تدحل المؤسسة العسكرية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر في العملية الانتخابية . واذا كانت المؤشرات ـ حتى الآن ـ تميل الى أن الأحزاب القديمة هـى التى تعتم بفسرصة التغوق فإن نجاح هذه الأحزاب بعد كل المياه التي جرت في النهـر \_ في ظـل العهـود الـديمقراطية والديكتاتورية على السواء \_ يطرح احتمالات كثيرة تعيد للأذهان التجربة التي تلت نحاح ثورة أكتـوبر 1978 حين انصرفت تلك الأحزاب الى جدل سيامي فارغ المحترى فافسحت الطريق أمام انقلاب

<sup>(</sup>١) صلاح الدين حافظ، الأمرام القامرية، في ١٩٨٦/٣/٢٨.

مايو ١٩٦٩ العسكرى الذى بشر فى بدايته بثورة ووصل فى نهايته الى ديكتاتورية عسكرية فسريدة ف الفهر والتخلف والنهب .

ولا شك أن الأحزاب السياسية سمختلف ألواتها في السودان وهي تقدم حاليا على واحدة من أصعب الامتحانات \_ انتحابات الريل ٨٦ \_ تضع أمامها ضرورة الانعساظ مسن التجسرية المسريرة فلا تكرر أخطاءها باجهاض الليمقراطية المزدهرة والثورة الشعبية التي اشتعلت في ابسريل ٨٥ كما أجهمت ثورة اكتربر ١٩٦٤ .

### رابعا: القوى الحديثة

بعد ماسبق من حديث عن قوى تقليفية وشبه تقليفية فى الشارع السيامى السوداف نأق للحديث عن ماعرف فى الشارع السودائ بالقوى الحديثة، وهى تشمل بعضا من القوى الحامشية الـى سبقت الاشارة ما .

قيل فى البداية : إن القوى الحديثة انتظمت الأول مرة فيا عرف بالتجمع النقابي كيا قيل : يبدو إنها ستخوض الانتخابات المقبلة كفريق واحد . وإن كان التجمع الوطنى - اللدي يضم عددا صن الاحزاب الحديثة بالإضافة الى التجمع النقابي - يتجه تدريجيا لأن يكون اطارا الانتظام الفرى الحمديثة بشقيها النقابي والسيامي وذلك بعد انسحاب الحزب الاتحادي الديقراطي المدعوم من طائفة الحتمية منه ، وبقاء حزب الأمة المدعوم من طائفة الختمية عنظا بعضويته في التجمع الوطني .

ثم زاد من تعقيد هذه الصورة ذلك الانقسام الذي وقع في صفوف القوى الحديثة بين جناحها المعلمان المتمثل في التجمع النقابي والأحزاب غير الطائفية في التجمع الوطني من ناحية ، وجناحها السلمي عثلا في جماعة الإخوان المسلمين من ناحية أخوى ، وقد دعم الفريق الأخير مواقعه بعد نجياح قائمة الاخوان في الفوز بكل مقاعد مجلس اتحاد طلاب جامعة الحرطوم وانسحاب الاتحاد بتشكيلة الجليد من التجمع الوطني . .

نعود لتبسيط الأمور فتقول ان القوى الحديثة تتكون أسلسا مـن الجــلمعين والاكاديميـين والمهنيــين والعمال والفلاحيين والحبراء والمثقفين والحرفيين من غير أعضاء الاحزاب .

وعلی کل ...

فقد فوجئت هذه القوى الحديثة باعلان من بجلسى الحسكومة الاتقالية ( الجلس المسسكرى والمجلس الوزارى ) باستبعاد تمثيل هذه القرى بالصورة التى طالب بها تجمع النقابات المهنبة ، جاء هذا فى الوقت الذى ينتظر فيه تجمع التقابات من حكومة الانتفاضة أن تتبح له الفرصة فى التعبير عن نفسه والمشاركة السياسية فى البيالان بمقاعد خاصة تجمله قوة مسؤثرة فى صسنع القسراد السسياسي والاقتصادى المرتبط بمستقبل الإجبال القادم ! . .

وعلى أثر هذا الاعلان برزت ردود الفعل من جاتب القوى الختلفة .

ـ جاء أولها من جانب الحزب الاتحادى الديمقراطى الذى ذكر متحدث باحمه أن هذا القرر جاء ليحفظ للسودان وحدته وتماسكه ويتعد بالهتمع عن آية محاولة تقوده الى تصنيفات ومسميات باعتبار أن هذه الفوى الحديثة عمثلة اصلا في طليعة أحزابها الوطنية ..

بينا رفض حزب المؤتمر الوطنى قرار استبعاد تمثيل هذه القوى الوطنية وعـد ذلك نـكوصا عـن
 تنفيذ ميثاق تجمع القوى الوطنية وعن تنفيذ مهام مرحلة الانتقال .

وكان الصادق المهدى زعم حزب د الأمة القومى الجديد ، قد أشار فى بيان له أن حسربه
 سوف يسمى الشيل القوى الحديثة فى برلمان مقبل إذا ما تحقق له الفوز بأغلبية برلمانية تـوهله لتشـكيل
 حكومة .

ثم كان من جانب التجمع النقاب السودان أن اصدر بيانا ، هاجم فيه المجلس العسكرى
 الانتقال واتهمه بعرقلة انجاز المهام التى وردت في الميثاق السوطني لملاتتفاضة وكان هما الاتهام أخطر
 ماجاء في البيان .

وقد كان \_ كها هو معروف \_ لهذا التجمع النقابي دوره الرئيس في تفجير الانتفاضة الشعبية في ابريل مهمه المهجية في ابريل مهمه المهجية في هجهاتب على ابريل مهمه والمقاطعة المهجية في هجهاتب على المؤسسة الحاكمة التي اتخذت قرار استبعاد تمثيل القوى الحديثة \_ وهذا التجمع هو هيكلها الاسلمي \_ في البريان المقبل . .

ـ ولكن كان المجلس العسكرى يبرر هذا القرار بصعوبة تحديد معنى القموى الحـديثة وبـاختلاف هذه القوى على نفسها ابضا بصدد تقسيم المقاعد التى كان يفترض تخصيصها لهم فى البرلمان .

وقد يكون لبعض الاحزاب دور في تحريك هذه النقابات بقصد المدعاية الانتخابية قبل صعلية التصويت ولكن في ذات الوقت ترى هذه النقابات انها صارت قطاعا مهملا في عالم السياسة السودانية رضم أهميتها الحقيقية الانها وفتي قانون الانتخابات الاستطيع الدخول بترشيحات من خدال أي حزب الا اذا قدم العاملون منها في الدولة استقالاتهم وفق منطوق قانون الانتخابات بما يعد مضامرة بمصادر أرزاقهم . .

وبعد صدور بيان الهجوم هذا على المجلس العسكرى واظهار النفسب على حكومة د . جزولى دفع الله من قبل تجمع النقابات اللى اعتبر حصاد الحكومة الانتقالية صفرا ، اعتبر الشارع أن بيان التجمع كان له صفة الغضب والتشنج دون روية وأن هذا قد يفقده حليفه الدائم من البداية ( حزب الامة جنلح الصادق المهدى ) ورأى الناصحون للتجمع النقابي في ذلك الوقت ان يكف عن اصدار بياناته المعادية للحكومة والجلس العسكرى ، وبعترف بان في الواقع كيانات سياسية وحزيية لها تأثيرها المفوى على الساحة الوطنية ، وأن قضية غيل القوى الحياتة لايجب أن تأخذ كل هذه الفحجة ، بل

ترجا الى ظروف مستجدة ، بعد انقضاء أجل الحكومة الانتقالية رغم أن تجمع النقابات هذا أم يكن ينتظر من هذه الحكومة الانتقالية \_ حكومة الانتخاضة \_ الا أن تنبع له الفسرصة في التمبير حسن نفسه ، والمشاركة في الحياة السياسية في البيئان ، بمقاعد خاصة تجمل من هذا التجمع ونقاباته قموة مؤثرة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي في السودان . .

.. وهكذا تحدد موقف هذه القوى الحديثة ! ..

#### 

# القصل الثانى

# الجو السياس العام والظروف الموضوعية التى تجرى في ظلها انتخابات ابريل ١٩٨٦ في السودان (1)

أولاً : في اطار تصويرنا لهذا الجو السياسي المام نقدم أو نبيس المسلامج التسالية له :

- ♦ هناك ثلاثة تحديات رئيسية مطروحة على السودان شعبا ونظاما ، هـ ملى المديمقراطية فى مواجهة المكتاتورية ، والتنمية فى مواجهة التخلف ، والوحلة فى مواجهة التعدية المراقبة والدينية ، ئيس فقط بين الشمال والجنوب ولكن أيضا بين الشرق والغرب ، وكل هذه التحديات عب، ثقيل يحتاج الى جهد كبير . .
- ♣ تعرضت المؤسسات الرئيسية وخاصة الجماهيرية منها لتصفيات متوالية خلال حكم الفرد ، مما أدى لل افراغها من أفكارها وكوادرها سواء بالسجن أو المطاردة ، أو بالتشريد وتشجيع النزوج الى خارج البلاد ، هكذا حدث للاحزاب والجامعات ونوادى الخريجين والمثلقين والحرفيين والفنيين والفنيين أو كل مجال ، ومن القهر السياسي والفكرى والفيفط الاجتماعي الاقتصادى فوت الطيور وهاجرت ، ومع عودة الديمتراطية بدأت حركة الهجرة المضادة هائلة الى السودان لتشارك في بناء الوطن .
- ♣ رضم أن الجيش هو الذي تسلم السلطة ، اثر ثورة الشارع السوداني في مارس وإسريل ١٩٨٥ ، الا أن المؤسسة العسكرية نفسها لم تكن قد سلمت مما تعرضت لمه المسؤسسات الاخسري مسن تصفيات متوالية خلال حكم نميري ، ويبلو أن كل هلم التعمقيات قد احسابت حسكر السدودان بالزهد في الحكم ، وتفضيل البعد عن لعبة السياسة ، وإن ظل للمؤسسة العسكرية ، دورها الحامم دائما .
- ♦ رضم أن نسبة الأمية في الشعب السوداني مرتفعة تصل الى ثمانين في المسائلة الا أن درجية الموهى السيامي عالية بنسبة ملحوظة مقارنة بكل دول العالم الثلث . .

١ - راجع : 1 ) صلاح الدين حافظ ، الأمرام في ٢٥ ، ١٩٨٦/٢٨ .

ب ) سيد سعيد ، الانتخابات أن السودان ، تفرير غير منشور ، الادارة العامة للوثائق والسعلومات والسيكرونيام التامة للاطريقالمركزية للإنباء والمعلومات برياسة انساد الاقامة والتليفزيون . .

- ♣ حين نجع الشارع السودانى في إسقاط حكم نميرى ، وتولى الجيش السلطة ، تلبية السورة الشعب ، لم يترك الشارع الأمر بشكل مطلق في يد المجلس المسكرى الحاكم ، ولم يبايعه الا لفترة انتظالة تنتهى في الأول من ابريل ١٩٨٦ ( منة منة واحدة ) ، تعود الامور بعدها الى اوادة الشعب ، لللك برز الى حيز العمل والتأثير ه التجعم السوطنى » ، السنى ضمم النقابات ، والاعتمادات والاحزاب ، والمنظمات الجماهيرية ، التي شاركت في الثورة ولم تتعاون مع ننظام حكم نميرى ، ومن هذا التجمع الوطنى برز ماورف في السودان باسم ه القوى الحديثة ، والتى قوامها من الخريجين والاكاديميين والخبراء والمثقفين ، فضلا عن الحزارعين والعمال والحرفيين من غير أعضاء الاحزاب ، الذين طالما لعبوا دورا رئيسيا في الحدوكة السياسية على مدى تداريخ السودان ، منذ تأميس نادى الخريجين في الخمسينات ، مع اتحاد العمال والعزارعين ، والقوى الحديثة هذه ، تلعب دورا أسامي ب في مثل تلك المرحلة \_ يؤثر الى حد كبير في مجريات الأمور سياسيا وفكريا . .
- ♣ ترسيحا للديمفراطية ، وقمت جميع القوى السياسية المتحالفة والأحزاب المختلفة ، ميثاق الدفاع عن الديمفراطية ، وفيه تتمهد بالكفاح حتى الموت من أجسل حماية السديمفراطية فى السودان ، وعدم المودون ، وهذا ميثاق السودان ، وعدم المودة الى الديكتاتورية ، وهذا ميثاق فريد ، بل عمل رائد امام كل دول العالم الثالث الذي يصافى من السديكتاتوريات والانقلابات المتتابعة الرافعة الرابة الديمقرطية ..
- ♦ بينما كاد ينتهى عام المرحلة الانتقالية ، تم اتخاذ خطوتين رئيسيتين لتدهيم التعددية والممارسة الديمقراطية وحرية الرأى . .
- الخطوة الأولى : هي اطلاق حرية تكوين الأحزاب ، واصدار قانون الانتخابات الجديدة ، فاتدفع الجميع في اعلان احزابهم واذا بالرقم يقضز الى مابعد الاربعين حزبا تتراوح اتجاهاتها مابين اليمين واليسار ، والقومية والدينية والعلمائية والتقليدية والراديكالية والجادة والهازلة . . المخ . .
- الخطوة الثانية : هي اطلاق حرية اصدار المصحف ، فاذا برياح تعدية الاراء تهب بعنف ، وبدلا من صحيفتين حكوميتين فقط في عهد نميري هما الايام والمسحفة ، أصبح في السودان ( ٣٣٣ ) جريدة ومجلة غير ماكان في الطريق ، ومثلما انه لاقيود سياسية على حرية تكوين الاحزاب ، فسلا قيدود على حرية اصدار الصحف ، والحكم النهائي للقضاء ، وان كان الامر لم يترك للفرضي ، حيث كانت هناك كثير من الضوابط السياسية والحزية والمهنية لاصدار الصحف .

ان مابين جمعية الاتحاد السوداني ، التي تشكلت كأول جمعية وطنية لها صفة شبه حزيبة مع التلاع ثورة ١٩٦٩ في مصر ، وبين حزب البهجة او الحزب الاخضر ، أحسد الأحسزاب التسي تشكلت بعد ثورة ١٩٨٥ في السودان تاريخا طوبلا من التمرس في العمل السياسي ، ومسط شارع يتميز بالسخونة والوعي والجسارة .

ومايين الثاني من نوفمبر ١٩٥٣ حين أجريت أول انتخابات برلمانية في تـاريخ السـودان ، وبيـن الأولى من ابريل ١٩٩٦ حيث جرت أحدث انتخابات برلمانية في السـودان ، تــراث عميـــق مــن الأولى من ابريل ١٩٨٦ حيث جديد الله من جــديد المعقراطية ، تضيع بعض معالمه تحت سنابك انقلابات العسكريين لكنه ينهض دائما مــن جــديد ممافى .

اذا كانت ثورة أبريل ١٩٨٥ قد أعادت للشارع السوداني تعدديته الحزيبة ، بل ويتعدد أكبر من
 في قبل ، فان هذه التعددية تقوم على ساقين :

\_ الأولى : هي عودة الاحزاب التقلينية القديمة .

الثانية : هى بروز احواب جديدة بروءى تناسب التركيبة السودانية الحديثة إجتماعيا وسياسيا والتصاديا وفكريا ، تلك التي تعارف عليها السودانيون بتسميتها بالقوى الحديثة ، وكذلك الاحزاب الجديدة ، والتي لعبت دورا بارزا في تكوين التجمع السوطني اللي قاد الانتفاضة الشمبية ، ولذا تسوقع لها المسراقبون دورا مماثلا في الانتخابات .

★ مقابل القوى الحديثة والتى صعدت ولمعت ، تعانى الأحزاب التقليلية كثيرا مسن التسرهل والانشقاق ، حيث انشق حزب الأمة الى خلاثة انشقاقات ، فهو مابين الانشقاق ثم التوحيد يلحب ويجيء ، والمحزب الشيرعي نفسه تعرض لاكثر من انشقاق تاريخي ، ثسم عداد للتسلاحم مسن جديد ، والأخطر من الانشقاق أن القوى الحديثة الصاعدة ، تتهم الأحزاب التقليلية القديمة بأنها السبب الرئيسي في اسقاط البلاد تحت قبضة العسكريين مرتبن وأنها هي التي أجهضت بممارساتها المخاطئة ، ومزايداتها السطحية ، ثورة اكتوبر ١٩٦٤ وبالتالى فالخوف ـ في مثل هذه المرحلة - أن تمود الاحزاب سيرتها الأولى بعد الانتخابات الجديدة .

لله يمكن القول بأن الصراع السياسي والتحدى الحقيقي الصطروح على كل الأحزاب ايضا في مثمل المحاصر على الأحزاب ايضا في مثمل المرحلة \_ في السودان ، يكمن في علته تضايا أبرزها ثلاث هي :

\_ القضية الأولى هي حسم الخلاف حول هوية السودان ، حيث هناك من برى أنه عربي

اسلامى ، ومن يرى انه افريقى .، ومن يرى انه عربى أفريقى ، وحسم هذه القفسية يعنى حسم قضية الوحدة الوطنية للسودان ، المتنوع العرقيات واللفسات والقبسائل والأديسان والمسذاهب ، والمنفتح على تسع دول ومنافذ يرية وبحرية ..

القضية الثانية هى حل المشكلة الانتصادية الاجتماعية ، الى ترداد تعقيدا فى بلد يمتلك من المصادر الطبيعية الكثير ، وخاصة الأراضى الزراعية ، التي تتعدى المائتي مليون فدان \_ فى مصر ستة ملايين فدان فقط \_ ومع ذلك فهو يعانى الفقر والمجاعة و الأزمات الاكتصادية الطاحنة والديون الخارجية ، التي بلغت تسعة مليارات دولار .

القضية الثالثة هي حل مشكلة الجنوب السودائي ، الذي يتعرض لحرب أهلية طاحنة أيضا
 منذ مايزيد على ربع قرن . . .

وبينما تقترب بداية الانتخابات الجديدة ، يصعد المقيد جون جارنج قائد التصرد في الجنوب من صملياته العسكرية ، احراجا لكل الاحزاب حتى التي تتمامل ممه ، وتحديا للنظام الانتقالي الحاكم ..

هذا . . ومن المؤكد أن حل قضية الجنوب السوداني يعنى الحضاظ على الســودان العــريى الأفريقي ، قريا موحدا ، والا فالتقسيم المدهوم من الخارج بالسلاح والمسال والحجمج الــطائفية والذوائم الدينية .

#### ---

ثابت : أما عن الظروف الموضوعية التى تجرى في ظلها هذه الانتخابات فتوضعها السطور التالية والتى لاتنفصل عما سبق عرضه بل هى امتداد له : \* يواجه السودان حربا أهلية في جنوبه ، واضطرابات قبلية في مناطقه الشرقية والغربية ، وهو يرزح تحت ديون يبلغ مجموعها تسعة مليارات دولار ، ويقيم فيه مليون لاجىء من الدول المنجاورة ، وفوق كل ذلك فان السودان يماني من موجة جفاف منعرة ومجاعة .

♣ تجرى الانتخابات بعد أيام من ابرام اتفاق بين وقد التجمع الوطنى للاتفاذ اللى لمسب دورا فى علم النظام السابق لنميرى ، وبين وقد الحركة والجيش الشعبى لتحرير السودان ، المدى يقـود حركة التمرد فى الجنوب بزعامة جون قرنق ، وقد اتفق الطرفان على تهيئة الممناخ المملاتم لانعقاد المؤتمر المستورى الذى يناط به مناشة قضايا السودان الأساسية وليس مشكلة الجنوب نقط ، كما اتفقا ايضا حلى رفع حالة الطوارىء ، والذاء قوانين الشريصة الاسلامية ، والفاء الانفساقيات المسكرية المبرمة بين السودان والدول الاجنية واعتصاد دستور ١٩٦٨ المعدل ١٩٦٤ ، واتخاذ المعطوات اللازمة لوقف اطلاق النار ، ويصر الجنوبيون على وجوب تأجيل الانتخابات الى أن ينمقد مثل هذا المؤتمر المستورى المعترى المستورى المقترح ووضع نظام جديد للحكم لجميع السودان .

جه تجرى الانتخابات وققا للقاتون الجديد للانتخابات الذى أثره المجلسان المسكرى والدوزارى ، ويضع تجرى الانتخابات الذى أثره المجلسان المسكرى والدوزارى ، حيث تم وفض مطالب القوى السياسية ، فيما عدا الجبهة الاسلامية والحزب الانتخابات للقوى الحديثة ، اعتبرته اغلب القوى السياسية اخلالا بالتوازن السياسي مما شكل حالة من النسوتر الشسديد في المسلاقات بيسن المجلس المسكرى والتجمع النقابي ، ومما أدى الى تصاعد الدعوات داخيل حسفوف المجلس المسكرى الى تشكيل حكومة قومية بعد الانتخابات مسن كل الاحسزاب ، بصرف النسفر حسن نالجها . .

# غياب التمددية السياسية لفترة طويلة ، هي عمر نظام نميرى ، اى حوالى خمسة عشر عداما ،
علق نوما من الفجوة السياسية ، فالأحزاب التقليلية يجهلها المفترعون الشبان ، كما أن الكثيرين
منهم ليسوا منتمين لجماعات معينة ، ويشكل هذا الشباب فى كل دائرة ٢٠٪ من الأصوات وهذا ـ
وفى النهاية \_ يشكل عاملا أساسيا لتحديد نتائج هذه الانتخابات . .

كان هذا تصويرا للجو السياسي الذي ستجرى فيه الانتخابات البرلمانية في السنودان في ابريل ١٩٨٦ ، وتمرفا على الظروف التي تحكم مسيرة هذه الانتخابات .

والآن ننتقل خطوة أخرى ، لنشهد على مسرح الأحداث حيثيات ووقبائع عملية الانتخسابات هذه ، وعما سوف تسفر .



# الفصل الثالث

### أشرف المعارك ..

# في ساحة الانتخابات السودانية

بعد ماشهلته الحياة السياسية فى السودان من تفاعل طبلة الشهور الصاضية منل نجاح الشورة وحتى ميلاد الحزب السودانى رقم ٤٧ ـ حزب المؤتمر الوطنى ـ نطالع الآن ونراقب عملية انتخابية تتم على أروع صورة ديمقراطية ، ويتوجه الى صناديق الاقتراع فيها ـ طبقـا لاعــــلانات حــــكومية صودائية متكررة ـ حوالى عشرة ملايين ناخب .

تبجلنا أيضا ، أمام انتخابات تتنافس فيها احزب سياسية متصلحة وان كانت المصركة القعلية المجلنا أيضا ، أمام انتخابات تتنافس فيها احزب سياسية الخامم الى جانب الحزب فيها ستتركز بين خصمة أحزاب ، بينما تقف.الأحزاب الأخرى موقف الداهم الى جانب الحزب القوى ، أو إنها ستخرج من هله الانتخابات صغر اليلين ، والأحزاب السياسية الخمسة القوية أن السيودان ، هي الحزب الاتحادى الليمقراطي ، وحزب الأمة ، وجبهة الاخوان المسلمين ، والمحزب الشيوعي ، وحزب التضامن القرى السوداني اللي يضم ١٣ هيئة سياسية قبلية . . والمحزب المشاركة في هله المحركة في نحو ١٥ تجمعا يتقلمها الأصة ، والاتحادي

وتبلورت الاحزاب المشاركة في هذه المعركة في نحو ١٥ مجمعا يصفحها أدك ، ودفعت الديمقراطي ، حيث تشكلت من هذه الأحزاب عدة جبهات متحدة .

ثم تقترب ساعة الحسم ، ويتحلد بعبقة نهائية انه سيشترك فى هلم الانتخابات الدائون حزيا من الـ ٤٧ حزيا وبشكل دقيق فان القوى السياسية التى تقتحم هلم المعركة الانتخابية ، تشركز فى أربعة تنظيمات سياسية رئيسية هى :

١ \_ حزب الأمة ،،

. ٧ \_ الحزب الاتحادي النيمقراطي

٣ \_ الجبهة الاسلامية القومية .

الحبهة الوطنية القومية ، ثم تجىء أحزاب أخرى فى مقدمتها الحزب الشيوهى وشلالة أحزاب منشقة عن أصولها هى :- الوطنى الاتحادى .

\_ الأمة الأنصار .

\_ الأمة المستقل .

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت في ٢٣ مارس ١٩٨٦ أن الانتخابات العامة التي سنجرى

بدءا من أول ابريل ١٩٨٦ ، صوف يتم تأجيلها في ٣٧ دائرة بجنوب السودان ، ويرجع ذلك الى ظروف التمرد في سبع منها ، وأما بالنسبة للثلاثين الاغرى ، ظم يصل صدد المقيدين بجداول الانتخابات بكل منها الى ستة آلاف ، وهو الحد الانني من النصاب القانوني ، ويرجع ضعف القيد بهذه المناطق الى عدم استقرار الأهالي في مواطنهم ، وجدير باللكر هنا أن اجمالي صدد الدوائر الانتخابية في الجنوب يبلغ ٦٨ دائرة . .

ومن هذه الدوائر المؤجلة .. ٣٧ دائرة .. والدوائر التي ستجرى فيها الانتخابات .. ٣٦٤ دائرة .. يتكون اجمالي الدوائر الانتخابية في السودان .. ٣٠١ دائرة .. والتي يمشل كلا منها في الجمعية التأسيسية مقعد أو عضو واحد ، أي أن عدد مقاعد لجمعية ٣٠١ مقعد ، ويلاحظ أن الدوائر التي ستجرى فيها الانتخابات .. ٣٦٤ دائرة .. تشمل دوائر الخريجين جميعها وهي ٨٨ دائرة حيث انه لم يتأجل أجراء الانتخابات في أي من دوائر الخريجين . (١) ...

كللك يلاحظ أن الخريجين ، هم الفئة التى ينفرد بها تداون الانتخابات في السودان منط استقلاله في ١٩٥٣ ( ٢ ) اذا نص القاتون على تخصيص عدد من الدوائر يبكون المرشحون لها استقلاله في ١٩٥٦ ( ٢ ) اذا نص القاتون على تخصيص عدد من الدوائر يبكون المرشحون لها والناخبون فيها من حملة الديلومات نظام ستين على الأقل بعد الشاتوية العالمة ، وثلث ضحماتا لدخول عناصر جديدة ، ترى المناقشات وتتمتع بخيرة متخصصة ، وفي مصر يرجه ١٩٥٠ ناخباً من الخريجين سيلون بأصواتهم في لجتين بالقاهرة والاسكندرية ، وثلاً فقد وصلت الى القاهرة في ١٩٠٠ مارس لجنة سودانية للاشراف على الانتخابات في كل من القاهرة والاسكندرية بالنسبة للوائر المنافق سفير المخريجين ، واعداد قوائم المرشحين وبطاقات الترشيح ، وأعلن السيد الأمين عبداللطيف سفير السودان بالقاهرة أنه تم تحديد يومي ٤ ، ٥ ابريل ١٩٨٦ لادلاء الخريجيين السودانيين المقيمين

ويذكر أيضا أن أحدا من المجلس العسكرى الحاكم المؤقت لم يرشح نفسه سوى اثنين هما .. اللواء مهندس عبدالعزيز محمد الأمين الذى رشح نفسه نحسسان قسائمة الحسزب الأتحسادى الليهقراطي . . اللواء عثمان الأمين ، وهو مرشح مستقل . .

كذلك يذكر أن د . الجزولي دفع الله رئيس الوزارة الانتقالية ، لم يرشح نفسه ، ولم يتقدم

<sup>( 1 )</sup> معروف أن للمجلس العسكرى الاتقال أ، ولمجلس الوزراء سلطات وقف الاتخابات يأى دائرة وقفا للظروف الامنية ، مل أنك مثل مثل أن اللك من المثل المؤلف المراحة وقت لامن هندا المجلس المؤلف إلى اللك الوقت أن مثل هذا الوقت - إذا أم تكن الاتخابات عامة د أن يأتى بجمعة تأسيسة تمع المسترو وتجيزة ، ولكن ميأتى سيائي بيراصان بمبارس المشارسة وشما تجرى انتخابات تكميلة ، وسيختار البرامانة المسكومة الجديدة كالوربما يتجمع الله التخابات مجلس المسكرة والمؤلف المسكرة والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المسارسة المؤلف المؤلفة المؤلفة

<sup>(</sup> ٢ يرابع حديثنا من الخريجيين ضمن الحديث عن قانون الانتخابات في الفصل (١٠) من الباب (١٣) .

للترشيح من أعضاء هذه الوزارة سوى حسين أبوصالح وزير الصحة الاتحادى . .

يعد ماسيق عرضه نعود فنقول ان هداه هى اول مرة تجرى فيها تتخابات فى السودان على أساس التمدية الحزية منذ ١٨ سنة ، ومن الحروف أن أول انتخابات برلمانية جوت فى السودان كانت عام ١٩٥٣ ، واستمر العمل بها ( ١٨ شهرا فقط ) وكان البرلمان وقها يشكون سن مجلسين أحدهما للشيوخ والأخر للنواب ، وجرت الانتخابات الثانية فى يونيو ١٩٥٧ الا أن البرلمان تم حله فى ١٩٥٨ ، اثر وقوع انقلاب عبود الذي حكم السودان حتى ٢١ اكتسور ١٩٦٤ حسن قسامت الانتخابات الشعبية الأولى والتى عاد بها الحكم المدنى السليمقراطى الى السودان ، وبسع ذلك انتخابات عام ١٩٦٥ ثم مرت ثمان عشرة سنة حتى كانت هذه الانتخابات ، ابريل

كللك يلاحظ أن من بين الاغلبية التي أجمعت على ضرورة انهاء المرحلة الانتقالية وبلده مرحلة اكثر استقرارا في ظل حكومة منتخبة ، كثيرا من الجنوبيين .

من البديهات بعد ماسبق ان هذه الانتخابات تجرى بهدف تشكيل جميعة تسأسيسية تتسلم

<sup>(</sup>١) أحمد تاتم ، الأمرام ، في ١٩٨٧/٢/١١ ، ص » .

السلطة باسم الشعب من الحكومة الانتقالية ...

وهذه الجمعية التى منتسلم السلطة رسميا فى البلاد فى ٢٦ ابريل ١٩٨٦ منتكون \_ وان وصفها البعض احياتا بأنها مجلس شعب \_ بمثابة هيئة تشريعية مستورية ، وبتسلمها السلطة باسم الشعب تتبهى فترة الحكم الانتقافى ، التى بدأت فى البلاد بعد الانتفاضة الشعبية التى اطاحت بنميرى ، ومهمة هذه الجمعية تتركز فى وضع دستور دائم للبلاد ، وانتخاب رئيس الدولة روئيس الوزراء . .

كللك من المهام التى تتنظر هذا المجلس النيابى المنتخب - الجمعية التأسيسية - الى جانب وضع صنتور دائم جديد للبلاد ، ان يتخذ قرارا حول مدى تطبيق الشهمة الاسلامية فى السودان غير أن هذا قد يؤجل لحين استكمال الجمعية التأسيسية لاعفسائها باجراء الانتخابات فى الدوائر الا فى الجنوب المؤجل اجراء الانتخابات فيها ، وذلك مما سيلفح هذه الجمعية التأسيسية للنظر فى مشكلة الجنوب ، بل وهذا ماجعل الصادق المهدى يصرح بأنه سيطلب من الجمعية - بعد انتخابات فى الدوائر التى لم تجسر فيها الانتخابات فى جنوب السومان ، حى يكون تمثيل الجنوب كاملا فى الجمعية .

وكان قد تقرر أن تستمر هذه الانتخابات العامة في السودان التي حشر يوما بدءا من أول ابريل وقلك نظرا لمساحة السودان ( مليون ميل مريع ) وظروف الناخيين في الاقباليم ( ومعظمهم من الرحل ) ، كذلك بخصوص مساحة السودان نذكر أنها أكبر دولة أفريقية مساحة ، حيث تقوق مساحتها مساحة فرنسا خمسر مرات ...

هذا على أن تداع نتائج الاقتراع فيما بين ١٣ ، ١٦ ابريل ، ثم تعلن تتالج الانتخابات العامة بشكل رسمى ف ١٨ ابريل ، وفور احلان النتائج ستقدم الموزارة الانتفسالية استفاتها ، حيست سيكلفها المجلس العسكرى المؤقت ـ الحاكم بالاستمرار فى ممارسة مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة . .

#### مذا ...

وسوف تعقد ألجمعية التأسيسية المنتخبة أولى جلساتها في ٢٦ ابريل . واستكمالا لهذه الصورة الانتخابية نقدم البيانات التالية :

يه هذه العملية الانتخابية تجرى لاختيار ٢٦٤ عضوا من أعضاء التأسيسية والبالغ حددهم ٣٠١ حضو ، وذلك لحين اجراء الانتخابات التكميلية بدوائر الجنوب المشار اليها سابقا .

به يشارك فى هذه الانتخابات خمسة ملايين و ٤٩٦٧ ناخبا بنسبة ٧٣٪ ممن لهم حق الانتخاب ،

( فوق ١٨ سنة والبالغ عددهم ثمانية ملايين و ١٤٨ ألف ناخب ) وهذه النسبة أعلى بكثير مسن 
بونسبة المشاركة فى انتخابات ١٩٦٨ التى كانت ٤٥٪ وكذلك نسبة المشاركة فى انتخابات ١٩٦٠ التى كانت ١٤٠٠

- يصل عدد الناخيات المشاركات في هذه الانتخابات نحو نصف اجمالي المشاركين فيها .
  - ه من بين ١٤٢٩ مرشحا ، لاتوجد سوى خمس مرشحات فقط .
- سمح لكل مرشح بخمس عشرة تقيقة في الاذاعة والتليفزيون دون تفرقة بين حزب وآخر ..
  - يشارك في عملية التصويت في هذه الانتخابات أفراد الشرطة والقرات المسلحة ونزلاء السجون .
    - للقوات المسلحة حق الانتخابات ، في حين أن الترشيح مشروط بالاستقالة .

#### ...

وقد أعلن عبدان عبدالله وزير الدفاع أن عشرين ألفا من قوات الجيش والبوليس ستتواجد في المخرطوم طوال فترة الانتخابات ، لشمان اتمام هنّد العملية بسلون أحسدات عنف ، وانتشرت العربات المعدرعة عند اطراف الخرطوم بدءا من مساه ٣١ مارس لتأكيد التصميم على عدم السماح بأى أحداث عنف تهدف الى التأثير على بدء أو سير صعلية الانتخابات . .

ونظرا لكل هذه الاستعدادات الامنية تخوفا من الاضطرابات أو حوادث المنف فقد كانست الانتخابات في معظم الايام تتم بهنوه كبير ، وان كانت هناك بعض زلات بسيطة كافتيال مرشح او اثنين بالجنوب ، أو محاولة الاعتداء على د . حسن الترابي ، اللتي أعلن أن محاولة الاغتياله يالرصاص قد وقمت يوم الاثنين ٣١ مارس ، لكن وزير الداخلية أثبت حكس ذلك حبث أعلن أن الطب الشرعى اثبت ان تحطيم زجاج سيارة الترابي كان نتيجة للاصطدام بجسم صلب وليس بطلقة وصاص . .

وميدا من هذه الصغائر . . فقد كانت المنافسة الحزية الرشيدة هى السائدة ، وقد اشتد فى تلك الأونة الهجوم ضد د . الترابى من جانب صحف حزبى البصث والشيوعى ، كما ساهمت صحف أخرى فى هذا الاتجاه . .

وضمن الاعداد فى تلك الفترة لانها، المرحلة الانتشالية وتقسيم المجلس العسكرى الانتشالي لاستقالته ، نذكر أن اديمة من اصضاء المجلس طلبوا عودتهم الى وحداتهم التى كانوا فيها قبل قيام ثورة ابريل ثى منذ عام هم :

- الفريق أول تلج الدين عبدالله فضل نائب القائد العام وعضو المجلس.
- القريق مهندس محمد توفيق خليل رئيس هيئة الأركان وعفيو المجلس .
  - اللواء أركان حرب عثمان عبدالله وزير النفاع وعضو المجلس .
  - اللواء أركان حرب عبدالله ناصر قائد سلام النقل وعضو المجلس .

الا أن الدوائر الحزيبة قد أبدت اعتراضها على عودة هؤلاء المسكريين الى وحداتهم ، وذلك نظرا الاتهم قد شغلوا مناصب سياسية ، ويالتالى فلن يكونوا عسكريين مصايدين ، واشتركت أن الاعتراض الاحزاب بمختلف اتجاهلتها . وصلى أثر هذا فقد صرح اللواء عبدالله وزير الدفاع في ١٠ ابديل ١٩٥٦ بنائد لايعتـزم العــودة للعمل بالقوات العسلحة مرة أخرى ، بعد انتهاء الفترة الانتفالية في السادس والعشريـن من ابديل ١٩٨٦ ، وهو موحد انعقاد الجمعية التأسيسية وذكر اللواء بعد ذلك لوكالة الانباء السودانية أنه قسرر التقاعد نهائيا ، ولن يعود للنشاط السياسي علال حيلته القادمة .

وكلكك عندما تم تعيين الغريق أول تلج اللين عبدالله قائدا عاما للقوات المسلحة السردانية في الأم المجلس العسسكرى ٢٤ ابريل ١٩٨٦ خلفا للغريق أول سواد اللعب أعلن في نفس السوقت أن المجلس العسسكرى والوزارى سوف يستمر في تسيير دفة البلاد حتى ٥ مايو ١٩٨٦ حيث سيحال جميع اعضماء المجلس للمعاشي ، بما فيهم سوار اللغب ، ماعدا رئيس الأركان ، وقائد سلاح المركبات ..

ويتراصل حديثنا عن الانتخابات السودانية في ابريل ١٩٨٦ فنقرل انها كانت انتفاضه ديمقـراطية رائعة ، تكاد تفوق في روعتها تلك الانتفاضة الجماهيرية الشعبية في ابريل ١٩٨٥ .

ثم إن هذا في أهم معانيه ايضا ، يين لنا الى أى مدى كانت أسانة رجال الجيش والمجلس المسكرى وقائده ، ومدى صدقهم والتزامهم ووفائهم بمهورهم لدرجة أن معظم الأسزاب السودانية كانت تشكو لا من انقضاض الجيش على السلطة ونكوثه لمهسوده ، بسل مسن أن الانتخابات فلجأتها ! وبالتالى فان هذه الاحزاب لم تكن قد استعدت للانتخابات بالمرشحين وبالتنظيم المكافى .

ويبدو أن هذه الاحزاب لم تكن تتوقع هذه الاماتة وهذا الالتزام من جانب المجلس العسكرى وقادته بشأن نقل السلطة واجراء الانتخابات في المواهيد المحددة 1 . .

وريما شد من هذه الشكرى الصارخة حزبان فقط ، هما حزب الأمة الذي استطاع بسرصة ان يعيد تنظيم نفسه وفكره ، عدا بعض الانشقاقات الهامشية ، وحزب الجبهة الاسلامية الشومية ، التي يتزعمها د . الترابي ، الذي كان مساهدا لنميرى الى ماقبل ثورة ابريل بثلاثة اسابيع فقط ، والذي قال مبررا موقفه هذا ، انه انتهز القرصة ليحقق مايريد ، ويتمكن من تنظيم جماعته ، وهو في مكن من غدر السلطة وانقضاض تميري عليه . .

وبعد أن انحصر الصراع في هذه المعركة بين حزب الأمة والحزب الاتحدادي الديمقراطي ، والجبهة الاسلامية والحزب الشيوعي الذي يخوض هذه الانتخابات ضمن تحالف الجبهة التقدمية الوطنية ، والذي يضم سبعة أحزاب تقدمية . .

وبعد أن بات قريبا أن يولد مولود الديمقراطية الجديد . . الجمهورية التأسيسية التي ستتحول الى برلمان بعد وضع الدستور الجديد للسودان ، وانتخاب مجلس السيادة ، الذي سيتولى سلطات رئيس اللمولة . .

بعد هذا وذاك ، بدأت تكهنات السياسين والمراقبين بوجه عام بشسأن مسن مسيفيز مسن

الأحزاب ، ومن سيتفرق ، ومن سيتخلف والمغروض أنه سيجرى فى الأيام العشرة ـ على الأقـل ـ التلقية لاكتهاء المعملية الاكثير من المغارضات والاتضافات بيسن مصطم الاحسزاب ، وماتمثله من قوى ظهرت فى الانتخابات حول الرئيس القلام للوزارة ، والوزراء ، وكيف يتم تشكيل الوزارة ، وهل هى وزارة حزبية أم قوبية ، ومن هر الرئيس القلام للبلاد ، ومن همم الاعضساء الأرزارة ، وهل هى وزارة حزبية أم قوبية ، ومن هر الرئيس القلام للبلاد ، ومن همم بالاعضماء الأربعة اللين سيضمهم مجلس السيادة ، اللدى سيماون رئيس الجمهورية . أو رئيس مجلس السيادة . السادى سيماون رئيس الجمهورية . أو رئيس مجلس السيادة .

وقد ساد اتجاه في تلك أفترة نحو تشكيل حكومة التلاقية بين الحزيين الللين سيحصلان على الأصوات ، اذا كان مجموعهما يمثل الأغلبية المطلقة والا فسيشترك معهما الحزب الثالث ، وتعتبر الأحزاب الثلاثة المتقدمة آنذاك الوقت هي الأسة ، الاتحسادي السنيمقراطي ، الجبهسة الاسلامية ، ويجيء بعدها الحزب الناصري ، الحزب الشيوعي وحزب البحث ، الا أن الفسريق أول سوار اللهب في بياته في ٦ أبريل ١٩٨٦ بمناسبة مرور عام على الاطاحة بنظام نميري طالب الاحزاب السياسية السودانية بتشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات التشريهية . .

وكللك أجمعت معظم القوى السياسية السودانية خلال فترة الانتخابات على ضرورة تيام حكومة قومية ، وليست حكومة حزيية ، على أساس أنه لايوجد فى السودان حزب واحد أو أكثر يجرؤ على تحمل مسئولية هموم ومعاناة السودان وحده ، وان كل هناك من يرى أن حزبى الأسة والاتصادى الليمقراطى ، سيشكلان الحكومة ، ويصبح د . الترابى زعيم الاخوان ، والجبهة الرطنية ، فى المعارضة . .

أما بالنسبة لرياسة الدولة ، فقد كان هناك شبه اتضاق على ضرورة ترشيح الفريق أول مسوار اللهجب رئيسا للدولة ، أو مجلس السيادة القادم ، باغتباره شخصية مقبولة من مستظم القسوى السيادة القدام الله الترشيح السياسية ، ولكن المقريين من سوار اللهب كانوا يؤكدون دائما أنسه لن يوافق على همذا الترشيح باعتباره شخصية صوفية تزهد السلطة ، وتؤثر البعد عن الأعمواء وان أعلن آخرون أن سوار اللهب ربعاً - وتحت الالحاح عليه - يخضع لهذا الطلب ، همكذا كان يمثل البارزون على الساحة السياسية في السوان في ذلك الوقت ...

. أما عن مجلس السيادة والذي ينتظر أن يقوم بمعاونة الرئيس وأنه سيتم ترشيحه كل عام ، فان القوى الانتخابية هى التي سوف تقرره ، ولذا ففى تلك الفترة لم يكن سهلا التكهن بمسن سيتولى المناصب الأربعة ذاخل هذا المجلس . .

كانت هذه مجرد تكهنات للمراقبين فى تلك الفترة ..

والسطور الفادمة والتي تواكب ظهور نتائج هذه المعركة، ثبين لناءماذا تم بالفعل : ظهرت نتائج انتخابات السودان بسلام وهدوء كبيرين ، رغم التخوف السذى كان سساندا قبيـل اجرائها من وقوع ردود فعل مخيفة اثناء عمليات التسجيل أو التصويت أو مرحلة اعلان الفائزين ، ولكن التناتيج نفسها لم تكن هادلة وإنما كانت عاصفة ، وحملت رياح التغيير وجوها جديدة وقديمة وعريقة الى الجمعية السودانية التأسيسية ، بينما تساقط سياسيون كبار في همله العملية الانتخسابية بالصورة التي توقعها أدق المراقبين وقد كان لسقوط هذه الرعمات السياسية معان كثيرة لعمل أولها وأبرزها ضعف برامجمهم أو عدم قبولهم سياسيا مما أثار هزة عنيفة بالخريطة السياسية شعبيا بشكل في مألوف ، ( ١ ) )

- تصند قائمة التراجع ثلاثة أحزاب عقائلية هي الجبهة الاسلامية والحزب الشيوعي وحزب
   البحث العربي الاشتراكي . .
- \_ في المقابل تقنعت الاحزاب الطائفية تقنعا هاتلا خاصة حزب الأمة القوسى . يليه الحزب الاتحادى وسجل الفرق بين الحزبين ( الاتحادى والأمة ) دوائر كثيرة تزيد على الثمالاتين في كل أتحاء السودان . وأصبح بديهيا أن السودان سيشكل حكومة التمالاتية بين حسزيى د السميدين على السيدين على السيدين على السيد صادق المهلى والسيد محمد عثمان الميرغنى ) مما يعنى تماسكا شديد القبضة سميحكم السودان الخمس سنوات المقبلة . .
- \_ يلاحظ أن الحزب الاتحادى الديمةراطى تراجع كثيرا بسبب صدم الانفسباط فى صسفوفه والمنافسة الحادة بين أعضاته الذين بلغ بهم الحال أن يرشح خمسة منهسم أنفسهم فَل دائسرة واحدة . .
- كما لوحظ مقدما أن من المؤشرات الدالة على هزيمة د . الترابى زعيم الجبهة الاسلامية وهائه على ابقاء القوانين الاسلامية التى سنها نميرى مما أضره كثيرا وأضر جماعته وكان مجرد سقوط الترابي في دائرته أمام مرشح عادى دليلا على قوة ردة الفعل الشعبي ضده بتهمة المشاركة في المصورة الاسلامية المشبوهة التى طبقها نميرى وقد انتقد الصادق المهدى هذه التجبرية وسسماها بساسلام الطوارى، مما أثر كثيرا في مصداقية برنامج الجبهة الاسلامية .
- \_ أما الاتحاديون المنشقون \_ حزب الوطنى الاتحادى \_ فقد سقط الزهماء الثلاثة الذين انشقوا على محمد عثمان الميرغني . .

حتى قبل اعلان دوائر الخريجين كان موقف الجبهة الاسلامية ضعيفا ـ 74 مقعدا ـ فاذا بهها تحصل فى هذه الدوائر على ٢٣ مقعدا ليصبح لها فى البرلمان ٥١ مقعدا وتصبح مؤهلة لتكون طرفا رئيسيا فى تشكيل المحكومة أو فى صغوف المعارضة مما جعل المشاورات الجارية فى ذلك الدوقت بصدد تشكيل المحكومة تدخل مرحلة حرجة حيث لم يكن المتشاورون يتوقعون أن يقفز موقف هذه الجبهة بهذه العدورة .

<sup>(</sup> ١ ) أحمد حنته ، الأثباء ، في ١٩٨٧/٤/١٩ ، ص ٣٠ .

ومما له دلالة كبرى في هذه الأطار ، أن تذكر بأن سقوط د . الترابي زهم الأخوان وهزيمته في دائرته \_ الصحافة \_ بالحرطوم أمام مرشح عادى للحزب الاتحادى الديمقراطي ( حسن شابو ) يعدني أن القرى السياسية السودانية قد حققت هدفها وأسقطت الـترابي ، أى تخلصست منه ، في الـوقت الذي نجيح فيه محمد ابراهم نقد زهم الحزب الشيوعي في الدائرة التي رشح نفسه فيها . .

هذا . . وقد احتل صفيوا الحكومة الانتقائية اللــذان دخــــلا الانتخـــايات المركز الخـــامــــ فى المدائرتين الملتين رشحا نفسيها فيهما .

وفى تلك الأثناء ، أعلن الفريق أول سوار اللحب ، أنه قرر الانسحاب من الحياة السياسية ، والاستقالة من جميع مناصبه العسكرية بعد تسليم السلطة البرلان الجديد ق ٢٦ أبريل ١٩٨٦ ، بل وأصلن في ١٤ أبريل ١٩٨٦ أن سوار اللحب سيتخل عن رياسة الحجلس العسكرى الانتقال لسائبه الفريق تاج الدين عبدالله فضل . وكيا أشرنا آنفا فقد تم بالفعل تعين تاج السدين خلفا لسوار اللحب في ٢٤ أبريل ١٩٨٦ ، كقائد عام للقوات المسلحة السودانية .

. . . .

نمود لتتاتج الانتخابات ، لني أنه بشكل بال وبصورة عددة فقد أسفوت هداه التدائج حسن الحور به ١٣ الحرار الأمد له ٩٩ مقمدا في الجمعية ، تبلاه الحزب الاتحادي السديقراطي بـ ١٣ مقمدا ، ثم أبليبة الاسلامية بـ ٥٩ مقمدا ، ثم كان لبقية الأحزاب ما تبقى من المقاعد في الجمعية وهو ٥٩ مقمدا أن عليا بأن هذه المقاعد ال ٢٦٤ هي التي جرت علم الانتخابات لشغلها - كما ذكرنا سابقا - في حين لم يم شخل ال ٣٧ مقمدا المتبقية من اجمالي مقاعد الجمعية - ٣٠١ مقمدا وذلك لسبب الأحداث الحاصة في دوائر الجنوب والتي أعلن في ذلك الوقت أن الانتخابات التكيلية فيها سوف تم في شتاء ١٩٨٧

وقى تلك الأثناء ، اتفقت الأحزاب السودانية على ترشيح صسادق المهدى رئيسسا للسوزارة الجديدة ، باهتباره رئيس حزب الأمة الذى فاز بالأغلبية ، وكان الحزب قد أهلن فى بيان أصدره فى أعقاب ظهور هذه التتاتيج أنه يرى . ضمن سياسته فى الحكم . أن قوانين سبتمبر الشهيرة والخناصة بالشريعة الاسلامية ، والتى صدرت فى المهد الغيرى يمكن تجميدها نخسائفة بعض بسودها الشريعة . الاسلامية ، مع تحسك الحزب باللمستور الاسلامية ما ١٩٦٨ .

وبدا لنا حتى الآن أن هذه الانتخابات النيابية التي تمت لاختيار عمل الشعب السوداف لبهالان جديد يقرم في نفس الرقت بهام جمية تأسيسية لوضع الدستور الجديد قد تمت بعسورة تشرف كل مواطن يتنمى لهذا البلد الناضج فكريا وسياسيا . . حتى أصدها معجزة تمت على أرض السبودان بعض المعلقين أن تجرى هذه الانتخابات بلا تزوير(١) فهذه هي الرة الشافة خدلال ٣٠ صاما الستى

<sup>(</sup>١) د . سمد الدين ابراهيم ، الجمهورية ، في ١٩٨٦/٤/١٢ .

تحرى فيها انتخابات نيانية فى السودان وتكون مفتوحة للجميع وتحدث بلا تزوير ولا يسمارع السذين لم يحالفهم الحظ فيها باتهام الحكومة ، أو منافسيهم بالتزوير ..

وليس هذا فقط . . بل عدت معجزة أيضا . . أن تنجع في أبريل ٨٥ القوى الملنية السودانية يقودها تجمع النقابات المهنية في اسقاط نطام عسكرى حاكم \_ نظام غيرى \_ ولم يكن قد حدث في أى قطر عربي من قبل أن نجحت القوى الملنية في اسقاط نظام عسكرى ، ولم تكن هذه هبى المرة الأولى في السودان \_ يما يزيدها فخرا \_ فقد حدث ذلك في ١٩٦٤ حييا نجحت انتماضة شمبية معلنية بمائلة في اسقاط حكم عسكرى سابق ، هو نظام عبود الذي كان قد جاء للحكم في السودان عقب انقلاب عسكرى عام ١٩٥٨ . بل وانفرد الشعب السودان مين كل شعوب العالم الثالث يهذا العصل السوائم لمدة عشرين عاما الى أن حدث عمس الشيء في الأرجنتين عام ١٩٨٤ وأخيرا في الفلين عام ١٩٨٨ .



# القصل الرابع

# السودان يستقبل حكومته المدنية الجديدة

### مقدمة:

على صعيد القوى والأحزاب السياسية نجد أن موضوع تشكيل الصؤسسات الشلاث الكبرى ف . الدولة قد شغلها الى حد كبير ، وكان فى مقدمة هذه المؤسسات مجلس السيادة الذى سيضم أربعة أعضاء ، فبينما الحزب الاتحادى الليمقراطي ومن ورائه طائفة الأنصار بزعامة السيد محمد عثمان الميرضى يرون ترشيح الفريق أول سوار الذهب رئيسا للمجلس ، فان حزب الأمة وكذلك الجبهة الاسلامية كان لها رأى آخر مختلف عن الرأى السابق .

وقد اجتمع المجلس العبيكرى الحاكم المؤقت ف A أبريل ١٩٨٦ ليحث عدة موضوعات كان في مقامتها ، الأوضاع المتيطقة باجراءات انتقال السلطة عقب اعبلان نساتج الانتخابات . وكان المجلس قد قرر أيضا عدم تعليل اللمستور ، والأصرار على إنهاء الفترة الانتضالية في ٢٦ أبريل ، وهو الموعد المحدد لللك من قبل ، حيث سيسلم هذا المجلس السلطة الى رئيس القضاة في السيودان .

ثم بناء على قرار المجلس العسكرى بدعوة الجمعية التأسيسية السودانية الاستفد عام ١٩٨٦ ، ووفقا للمادة ٢٧ من الدمنور الانتقال ، عقدت الجمعية التأسيسية السودانية أول اجتماعاتها صباح ٢٦ أبريل ١٩٨٦ ، حيث قرأ الأمين العام لها محمد عبدالحليم هذا القرار وأدى أعضماء الجمعية المين القانونية أمام رئيس القضاة السوداني السيد/ محمد ميرضي مبروك الدلى يتوبل الاخراف على الاجراءات المستورية لنقل السلطة .

وكانت هذه الجلسة الأولى - الأجرائية - للجمعية التأسيسية الجديدة قد عقدت برياسة أكبر أعضائها سنا النائب محمد عثمان صالح ، وباشراف رئيس القضاة السيد محمد ميرخنى مبروك ، وذلك بمقر مجلس الشعب السودانى - البرلمان - في أم درمان وقد ألقى الفريق أول سوار السلعب كلمة أمام الجمعية حيا فيها شعب السودان وجيشه وتلك التجرية الرائمة في المصارسة السياسية ، ثم قدم استقالة المجلس المسكرى والحكومة الانتقابية ، وحل حكام الاتحاليم والمجلس التنقيذي العالمي المجلعية قررت دعوة المجلس العالمي المجلس المسكري عبد المجلس العالمية قررت دعوة المجلس العالمية التأسيسية قررت دعوة المجلس العالمية التأسيسية قررت دعوة المجلس والحكومة الى الاستعالة رسيا الأنا الجمعية التأسيسية قررت دعوة المجلس والحكومة الى الاستمارا في آداء مهامها حتى ٦ مايو القادم الاتحال القرصة للتشاور حول اختيار رئيس

الوزارة وكيفية تشكيل الحكومة المنفية المتوقع أن يرأسها الصادق المهندى ، وكانت الجمعية قد فررت في هذه الجلسة عقد اجتماعها القادم أيضا في ٦ مايو المشار اليه .

وق 18 أبريل صرح المتحدث باسم الصادق للهدى زهم حزب الأمة بأن اللجتين المشكلتين من حزب الأمة والحزب الاتحادى الديقراطي ، قد انتهتا من توزيع المناصب فى كل مس مجلس السيادة والوزارة على أساس أن تكون للحزب الاتحادى رياسة مجلس السيادة ، وعضوان ، ولحزب الأسة المضوان الآخران مع رياسة الوزارة والجمعية التأسيسية ، وتقسم الوزارات الهامة بينها ، ومما يذكر أنه حتى ذلك الوقت كان سوار اللهب لا يزال هو مرشح الحزب الاتحادى لرياسة مجلس السيادة ، وما توقسات وفضه الا إذا أجمعت عليه كل القوى السياسية ، وسات متسوقما أن تشسترك الجبهة الاسلامية فى الوزارة ، خاصة وأن لها ٥١ مقعدا فى المحمية التأسيسية ، كيا أنها وافقت على مشروع المياف الذي العندى اللجنة المشتركة المشكلة من حزبى الأمة والاتحدادى الديمقراطي ، والمذى يقضى باللغاء قوانين الشريعة الاسلامية .

#### 

### ميثاق الوحدة الوطنية :

صدر فى تلك الاثناء ميثاق للوحدة الوطنية ، عن حزبى الأمة والاتحادى ، ثم أرمسل لبقيـة الأحزاب التى ستشارك فى الحكم لتوقع عليه .

ويعتبر هذا الميثاق ، الزاما للحكومة الجارى تشكيلها ، وأساسا أسوضع السعسور السدائم للبلاد ، مستندا الى دستور ١٩٦٨ ، مع الأخذ فى الاعتبار التغيرات الجديدة ، والغباء قسوانين الشريعة الاسلامية الشهيرة بقوانين سيتمبر .

ومما نص عليه الميثاق ، اعتبار الحكومة الجديدة حكومة واحدة وطنيسة ، تسراعى فيها المصلاحية والكفاءة ، والتوازن بين الفرى السياسية .

ونص الميثاق كذلك على تصفية آثار الحكم الديكتاتورى ، ومحاسبة الجناة اللين أهسدروا حقوق الاتسان بالسودان ، واصدار قوانين مستمدة من القرآن الكريم ، والسنة الشريفة ، والعرف والمصادر الوضعية ، على أساس اجتهادى يراعى ظروف العصر وواقع الحال ، مع تأكيد المساواة يين كافة المواطنين بدون مييز ، وأكد البثاق على مواجهة الأزمة الانتصادية ، وتسكين البنك المركزى من السيطرة على النظام المصرف بشكل كامل ، وترشيد المصارف الأجنيسة والسوطنية الاسلامية وغير الاسلامية ، وحمل ميثاق للنفاع عن الديمقراطية ، وتعلوير الملاقات بين السيدان وبين الدول المجاورة والدول المربية والاسلامية والأفريقية ، ودها الميشاق أيفسا إلى اصسلاح الجيش ، وكذلك دعا الميثاق جيش تحرير جنوب السودان بزعامة جارنج الى ايقاف القتال فورا ، والاشتراك في مفاوضات دون شروط مسيقة .

. . . . . . . . .

# \* الحكومة الوطنية في ظل الميثاق الوطني :

- محلول أول مايو ١٩٨٦ كانت معظم الأحزاب والتنظيمات السياسية في السودان قمد أقسرت
   ميثاقي الموحدة ألوطنية
- . ثم ق ۲ مايو اجتمع الصادق المهدى زعيم حزب الأمة ، مع محمد عثمان المبرغنى زهيم وراعى الدوزب الاتحادى الديمقراطى لبحث التتاتج التى توصلت اليها لجان الحزيين والاحزاب الاخوى لوضع التصور النهائى لشكل الحكومة السروانية القائمة ، وحتى ذلك الاجتماع كانت نقاط المخلاف بين الأحزاب السودانية حول تشكيل الوزارة قد تضاملت الى حد كبير .
- ثم فى نفس الوقت أعلن الفريق أول سوار الذهب أنه لا يمانع فى قبول منصب رئيس مجلس السيادة بـ رئيس الفولة \_ اذا اجتمعت على ذلك القرى السياسية المختلفة فى السودان .
- \_ وفى يوم ٣ مايو قررت الحكومة السودانية تشكيل لجنة لجود محتويات منزل وخزينة الدريس السابق نميرى ، وأعلن أن اللجنة متقوم بحصر كل محتويات المنزل والخزينة وتسليم السذهب والمجوهرات وكافة المحتويات النفيسة الى بنك السودان ، وكان النائب العام السوداني قد أعلن أن جميع ممتلكات الرئيس السابق ستعاد الى ملكية الدولة بموجب قاتون كان معروضا على مجلس الرزراء في ذلك الوقت .
- \_ وفى \$ مايو صرح السيد الصادق المهدى رئيس حزب الأمة القومى والمرشح رئيسيا لحكومة السودان الجديدة ، بأن الاتفاق قد تم على أن يكون رئيس مجلس السيادة ونبالب رئيس الحكومة وخمسة وزراء بينهم الداخلية والخارجية من الحزب الاتحادى السيمشراطي ، وأن يسكون رئيس الحكومة وخمسة وزراء بينهم الدفاع والعدل من حزب الأمة ، أما الجبهة الاسلامية فيكون منها ثلاثة وزراء ، ومثلهم من الجنوب ، على أن توزع بقية الوزاوات بين الأحزاب الأخرى .
- ـ ثم ق ٢ مايو عقدت الجمعية التأسيسية في موعدها المحدد ، لانهاء مراسم تسليم السلطة من المجلس المسكري المؤقت الى مجلس السيادة ،
- وفى بداية الاتعقاد انتخبت الجمعية السيد/ محمد ابراهيم خليل رئيسا لهما وهــو مـــن حــــزب الأمة ،،

وقد تمت هذه الاجراءات عقب جلسة عاصفة استمرت أكثر من ثمان ساعات وأثناء الجزء الأول منها كانت الجلسة سرية ، حيث وقعت فيها خلافات حادة بين الأعضاء انتهت بانسحاب ( ٣٨ ) عضوا ، وهم من أحزاب الجنوب بالاضافة الى الحزب القومى السوداني واثنيسن مسن المستقلين حيث أصدروا بيانا أعلنوا فيه انسحابهم بسبب عدم الاستجابة لطلبهم اللدى يتمثل فى أن يحصل المجنوبيون على ثلث المقاعد الوزارة بالإضافة الى النص فى المشاق الوطنى على أن تدكون الدولة علمائية والناء قوانين الشريعة الاسلامية ، وأن يتضمن المشاق أن السودان بلسد افسريقى يتمسك بالثقافة الأفريقية وليست العربية ، وما وصفوه بسيطرة أحسزاب الشسمال على السسياسة السودانية أثناء انتخاب رئيس الوزراء الجديد ، كما احتجوا على انتخاب إمراهيم خليسل رئيسا للجمعية التأسيسية وطالبوا بأن يكون رئيس الجمعية محايدا .

وكانت قد جرت في الجلسة مراسم تسليم السلطة من المجلس العسكرى المدؤقت الى مجلس السيادة ومن الوزارة الاكتقالية الى السيد الصادق المهدى رئيس مجلس الوزراء الجديد وذلك يعد أن انتهت الفترة الاضائية الدؤقة لاستمرار عمسل المجلس العسكرى المسؤقت ومجلس السوزداء الانتقال . وقد أعلن هذا الانتهاء السيد محمد عثمان صالح الذي رأس اجتماع الجمعية التأسيسية بصنة أكبر الأعضاء مناثم أعلن الترشيح لمنفس رئيس الجمعية وكما أثرنا مسيقا تم انتخاب السيد محمد ابراهيم خليل للمنصب والذي بعد نوزه وتوليه الرئاسة أعلن الترشيح لمجلس الرئاسة و السيادة ع حيث انتخبت الجمعية السيد احمد الميرغني رئيسا لمجلس السيادة وهو من الحزب الاتحادي الديمقراطي وشقيق محمد عثمان الميرغني زعيم طائفة الختمية وراهي الحزب . كما انتخبت الجمعية المجلس كل من المكزير دريس البنا والدكتور على حسن تاج المدين من المخصيات الجنوبية .

ثم جرى انتخاب السيد الصادق المهدى رئيسا للوزداء ( ۱ ) في حين تقرر تأجيل تثبيت أهضاء الوزراة حتى يتم اجراء المشاورات اللازمة . وأعرب المهدى عن أملمه في الانتهاء مسن تشسكيل الوزراة خلال أيام ، وفي حالة تأخير التوصل الى اتفاق مع الجنوبيين فاته سيترك لهم مضاعد وزارية المشاخة .

وعلى جاتب آخر فقد اختارت الجبهة الاسلامية القومية على عثمان طه زعيما للمعارضة داخـل الجمعية التأسيسية حيث لم يشملها التشكيل الوزارى .

وفى العشر من مايو صدر بيان عن مكتب الصادق المهنى رئيس الوزراء يعلن انه تم الاتفاق بين رئيس الوزراء السوداتي والأحزاب المعثلة للجنوب على أن يكون نهيب الجنوب في الحكومة السودائية الجديدة يعادل نسبة سكان الجنوب من العدد الكلي لسكان السودان . وذكر البيان أن الاتفاق جاء بعد مباحثات بين المهدى ومعثلى الجنوب الحزيين وكبدار المسسولين في الحسزب

<sup>(</sup> أ ) بعد تشكيل السيادة وانتخاب رئيس حزب الأمة \_ حزب الأطبية \_ رئيسا للحكومة كلف رئيس مجلس السيادة الحبكومة للتنخب مشكيل وزارته .

الاتحادى الديمقراطي ، هذا ويتضمن الاتفاق أن تؤيد الأحزاب الجنسوبية مسياسات الحسكومة السودائية .

### \* التشكيل الوزارى:

أعلن الصادق المهدى في الخامس عشر من مايو ١٩٨٦ أسام الجمعيسة السأسيسية تشكيل الحكومة السودانية الجديدة وضمت عشرين وزيرا برياسته الى جانب شغله لمنصب وزيسر الملفاع . وضمت الوزارة ناتبا واحدا لرئيس الوزراء هو الشريف زين العابدين الهندى الذي أسندت اليه وزارة الخارجية وضم التشكيل:

وزيرا للداخلية

وزيرا للزراعة والموارد الطبيعية وزيرا للطاقة والتعدين

وزيرا لشئون الرياسة

وزير للتربية والتعليم

وزيرا للمالية والتخطيط

وزيرا للحكومات المحلية

وزيرا للصحة

وزيرا للزراعة

وزيرا للتجارة والتموين

وزيرا للري

وزيرا للثروة الحيوانية

وزيرا للنقل والمواصلات

وزيرا للعدل بالضافة الى منصب النائب العام وزيرا للاشغال والاسكان والمرافق العامة

وزيرا للعمل والخدمة العامة

وزيرا للثقافة والاعلام

وزيرا للسلام وشئون المؤتمر القبومي المستوري تعاونه لجنة قدومية مدن أحدراب الحدكومة

والمعارضة وممثلين للفريق الذي تولى الاتصال

- السيد/ سيد أحمد الحسيني

ـ الدكتور/ عمر نور الدايم

ـ الدكتور/ آدم ماريو

- السيد/ صلاح الدين عبدالسلام الخليفة

- السيد/ بكرى أحمد عديل

ـ الدكتور/ بشير عمر

- السيد/ جوشوا ديوال

- الدكتور/ حسن أبوصالح

- السيد/ مبارك عبدالله فاضل المهدى

\_ السيد/ محمد يوسف أبوحريرة

- السيد/ والد واجوا

- السيد/ اسماعيل بكر

م السيد/ صارفينوا واتي .

ـ السيد/ عبدالمحمود الحاج صالح - السيد/ محمد طاهر جيلاتي

- الدكتور/ والتر كون نيوك

- السيد/ محمد توفيق

- الدكتور/ محمد أحمد ناجي

مع حركة جارنج أثناء فترة الانتقال باسم التجمع الوطنى . وهى وزارة استحدثت باتفاق بين حزي الأسة والاتحاد الديمقراطى والأحزاب الممثلة في الجمعية التأسيسية لتسرتيب عفسد المؤتمر القومي المستورى ومتابعة ما يسفر عنه من قرارات وتائج .

وهكذا فقد ضمت الرزارة ٨ مناصب لحزب الأمة بالاضافة الى منصب رئيس الدونداء ووفعر المدفاع وهذه الرزارات هي الطاقة والتعدين وشئون الرياسة والتعربية والتعليسم والمسالية والتخسطيط والصناعة والثروة الحيوانية والنائب العام . كما تضم منة مناصب للاتحادى المدمقراطي هي نسالب رئيس الموزراء ووزير الخارجية والداخلية والصحة والتجارة والتموين والاشغال والثقافة والاعلام .

وقد حصل الجنوبيون على أربعة مقاصد وزارية هـــى وزارة الحـــكومات المحليــة والنفـــل والنفـــل والمواصلات والمعمل والخدمة العامة والري . ويمثل وزير العمل والخدمة العامة والتركونيوك حزب الموتمر اللاوياني ( فلك ) ويمثل الدواجو وزير الري حزب تجمع السياسيين الجنوبيين . ويمثل صارفينوا واني وزيــر المــواصلات ـ وهـــو مسن الامتواليين ـ حزب الشعب التقدمي .

واسند منصب وزارة السلام وشئون المؤتمر القومي المستورى الى التجمع الوطني والنقابي الذي بادر بالاتصالات مع حركة جون جارنج .

وبهذا ظهر الى الوجود المولود السودان الجديد مشرق الوجه للعمالم كل تحمار تجسرية ديمقسراطية رائعة عاشها شعب السودان .

ظهرت الحكومة السودانية الجديدة كواحدة من عدة مؤسسات دستورية تحكم بلدا ديمقراطيا كأنه عربق الممارسة رغم حداثة عهده بهذه المعبة .

وفى نوفمبر ١٩٨٦ كان الحزبان الكبيران الأمة والاتحادى الديمقراطى قد اتفقا على أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأسامى للتشريع ثم المصادر الأحرى والحرف على ألا تتعارض مع الاصلام ، مع استبعاد المواد المقيدة فى التعايلات السلمتورية الجارى - آنساناك - منساشتها وإعدادها .

#### 

الفاتية الديمتراطية .. وكيف يمانظ طيما السودان

يجب فى البدء أن نسأل : الشعب أم الجيش ، كانت على بمده انتكاسات السديمةراطية فى المبودان فيما سبق ٢٠. أم ليس هما بل الاحزاب السياسية ؟.

وكما نعرف فقد شهد السودان أكثر من انتفاضة ديمقراطية رائعة في عمر استقلاله القعسير ومعنى هذا أن الديمقراطية في هذا البلد المتمرس على اللعبة السياسية في حاجة لمن يحميها ممن يتربصون بها الدوائر حتى لا تتعرض لما تعرضت له من قبل وفي الحقيقة فإن الأحزاب السياسية في السودان كانت هي المسئولة عن كل من انقسلابي ١٩٥٨ ، ١٩٦٩ ، وأكثر مسن ذلك كانست الأحزاب هي التي انقلبت على نفسها قبيل حركتي عبود رغبري (١)

فقى عام ١٩٥٨ ، تعقدت الأزمة السياسية في أعقاب تمسك رئيس الحكومة صيدالله خليـؤ
 بموقفه الرافض لحل الوزارة واجراء انتخابات جديدة وقد فسر الموقف يـومها بمشابة انقــلاب مــن
 حزب الأمة ضد الحزب الوطني الاتحادى .

. وفى عام ١٩٦٨ تحالفت الأحزاب الرئيسية ( الاتحدادى السنهمقراطى ، الأصة والأخسوان المسلمين ) لاخراج نواب الحزب الشيوعي من البسرلمان ، وكان التفسير السطبيعي أن الأمسر لا يعذرج عن كونه انقلابا من الأحزاب الثلاثة ضد الشيوعيين .

وبينما تمسك عبود بتمرد عبدالله خليل على الاتحاديين كذريعة لانقىلابه فيإن جعفس نميسرى استخدم الانقلاب على الشيوعيين كاحدى أوراق اعتماده حاكما عسكريا للبلاد .

وهكذا فالأحزاب السودانية السياسية هى التى كانت وراء اشعال النار وهنا يبدو جائزا أن نبنى حول هذه النقطة المركزية أن علة الديمقراطية فى السودات ظلت على السنوام تكمن فى الأحزاب لا فى الجيش كما هو معتقد ، فقد كان الحال دائما أن تشتعل المحورة فى الشارع وتجرف معها كل ما هو قليم وبال ومعوق باستثناء التركيبة الحزيبة نفسها فالثورات التى عمت السودان منذ استقلاله عام ١٩٥٦ ، طالت بالعموم كل مناحى الحياة السياسية بينما ظلت الأحزاب جامدة فى تراكيبها وهياكلها وفى عناوين ضمراعاتها تجاه بعضها البعض ، وظلت القيادات الحزيبة الكبرى - على سبيل المثال ـ باقية فى مكانها ودون تغيير رئيسى على مدى أكثر من ثلاثين هاما وقيت السزعامة عنسد

٠ ( ١ ) السياسة ، ص. ١٩ ، ق ١٩٨٦/٤/١١

ضرورات الحال تورث من الأب لابنه أو أخيه أو ابن أخيه وهذا من أبرز الأنلة على جمـود تـراكيب وهياكل الأحزاب السودانية (<sup>1)</sup>

وذلك لا يمنى بالطبع أن الأحزاب هى فقط من يبدها أمر الخيار السياسي للسودان ، حيث أن ما حدث في ثورة أكتوبر 1918 وثورة أبريل 1940 ، كرس حقيقة أن الشعب السوداني ، تجلر في الممارسة الليمقراطية ، مما يجمل طلاقه منها مستحيلا . . ولذلك طبعا منبته في التاريخ ، فالسودان هو الشعب الوحيد في العالم الثالث الذي مارس الحياة السنيمقراطية قبسل أن ينال استقلاله ، ولقد كان مؤتمر الخريجين الذي تأسس ۱۹۲۸ برلمانا في المنفى للشعب السوداني ، حيث كان متدى ثقافيا سياسيا ، أنضوت تحته رايات اليمين واليسار ، واتبتن عنه مولد الحزيين الكبرين ( الامة والاثقاء ) وهذا من أبرز الادلة على أن الشعب السوداني له بلح طويل يضرب في عمن التاريخ ، في الممارسة الليمقراطية قبل الاستقلال .

ومن منا تتجل حقيقة أن الشعب السودائي بقطاعاته العريضة هـو الضسمانة السوحيدة لبقـاء الديمقراطية والمحافظة عليها .

وعلى كل . . فلابد لكل من يتعرض للحديث عن كيفية حماية الديمقراطية في السودان أن يكون محيطا بظروف هذا البلد من زوايا مختلفة هي (٢)

١ \_ أن السودان دولة شاسعة المساحة تبلغ مساحتها اجمالي مساحات كل من انجلتسرا وفسرنسا وأسلالها وأسبانيا والبرتفال وبلجيكا والسويد والنرويج والدانمارك وهذا ما يبرز لنا صسعوبة مهمة السلطة الحاكمة في السودان التي تقوم على أمر أهل هذه المساحة الرهبية .

( Y ) أن الشعب السوداني يتمى الى أصول عريقة علينة مما يخلق صدم انسجام في البناء الاجتماعي في السودان وما يترتب على ذلك من تعلد اللغات واللهجات والشخافات وقبسل ذلك الديانات . . يضاف الى ذلك أن الانتماء القبلي ما زال قائما بقزة في خالبية اتحاء السودان حيث ، ينقسم الشعب الى حوالى ( ٧٧ قبلة ) وكذلك يؤخذ في الاعتبار تفشفي ظلمرة الطائفية الدينية . ( ٣ ) أهم من هذا أو ذلك ، تلك الضائفة الاقتصادية التي يعيشها السودان وسبق تفعسيل جوانبها .

( ٤ ) أن السودان بحكم وضعه الجغرافي محاط بثمان دول أفريقية هي مصر وليبيا والبيريها وكينيا وأوضدا وزَّاثير وتشاد وأفريقيا الرسطى ، وهو يعيش بالاضافة الى ذلك وسط مجموعة كبيرة مسن الدول الأفريقية والعربية ويرتبط بها ارتباطا كبيرا ، وإذا ما استثنينا مصر التي تخطوا حاليا خطوات

 <sup>( 1 )</sup> جدير بالذكر أن الأحواب السياسية في السودان قد ساهمت بنسب غطفة في تدهيم أركان النظامين المسكريين الماين حكما البلاد النين وعشرين عما متفرقة .

<sup>(</sup> ۲ ) رايم د . آهد شوق ، مصدر سابق ،

ويمقراطية شديد الثؤرة ، فاتنا نبعد أن كل تلك الدول سافة السلكر تعيش أنبظمة حكم ضردية أر عسكرية يعيدة كل البعد عن الديمقراطية التي يقوم السودان حاليا بيناتها ، ولا شك أن حكومات تلك الدول سنشعر بالحرج البالغ قبل شعوبها في حالة نجلح الديمقراطية السودانية محيطا عدائيا من جانب الحكومات حيث تبدو الحكومة السودانية في وسط تلك الحكومات كعابد يقيم العسلاة وسط زمرة من الفاسقين .

وقد لا يقف العداء لتلك التجربة في السودان عند ذلك الحد حيث تبدو بوادره خلف ستاكر عديدة في الدول المتقدمة التي تحثي الديمقراطية على الشعوب الأفريقية الأخرى التي تدور في دائرة التبيعة الاقتصادية والسياسية لهذه الدول المتقدمة . . بل قد يزيد من خشية تلك الدول المتشدمة من تجلع التجربة الديمقراطية في السودان ، ما قد يقترن بها من تدرجه اسسلامي تفسوده القسوى الاسلامية المستنيرة في السودان مما يندر بعد اسلامي في افريقيا .

# وقى هذا الاطار يقول د . سعد الدين ابراهم:

ويتمتع السودانيون بروح ديمقراطية أصيلة ومتعقمة حتى في علاقاتهم الاجتماعية والعادية والبومية لذلك فليس مستفريا أن يكونوا شعولين بها سياسيا ومحترمين لروحها وقواصدها بما في ذلك أمانتهم البالفة في الانتخاب ولكن هذا الشغف الذي يصل ألى حد الوله العموف بالنبيمقراطية لا يواكبه على الإلهل حتى الآن قدرة على الاحتفاظ بالمؤسسات الليمقراطية أو ادارة شئون السودان من خلالها .

فعند استقلال السردان منذ ثلاثين عاما ( يناير/ كانون الشاتى ١٩٥٦ ) بمدأ يحكومة مسننية منتخبة ديمقراطيا ، ولكن لم تمفن ثلاث سنوات إلا وكان التساحر الحزيمي في ضعبال السسودان والتمرد المسلح في جنوب السودان قد أصاب الحكومة بالشلل السام ، وهو الأمر الملى ادى الى الانقلاب المسكري الول بقيادة الفريق ابراهيم عبود في أواخر عام ١٩٥٨ وقد رحب الشعب السوداني بهذا الانقلاب في البداية على أمل أن يكون أكثر فعالية واقتدارا في تسيير أمود السودان ، أو على الأكل انهاء حالة المجز والشلل التي شمر بها السودانيين هذا ففسلا حسن أن مسرضة الانقسابات المسكرية كانت قد شاعت في ذلك الوقت ولكن الشعب السرداني لم يكن فقط أول الشعوب العربية التي اكتشفت هذه المساوىء ولكنه كان ايضا أولها في الانشاضة ضد حكم العسكر وأولها وآخرها في نيجام انتفاضته المانية وأسقط ذلك الحكم في عام ١٩٦٤ .

وأستأنف السودان مسيرته الديمقراطية بنفس الشغف الصوفى ومن خلال انتخابات نيابية

<sup>(</sup>١) ق اطان حديثه عن المعقبلات الهيكلية التي يتقرد بها السودان ، ولم ينجح بعد ق العشود على معادلات تاجعة لتتعامل معها ، وصدر حديثه هذا بمعقلة ١ الحب العارم للديمقراطية والعجز الدائم عن الاحتفاظ بها ٤ ، وذلك ق ص : الرأى ، بجعهورية ١٩٨٧٤/١٧ .

نزيهة ، ولكن هذه المسيرة سراعان ما تعثرت مرة آخرى بسبب التناحر الحزيى بين الشحماليين والتمرد المسلح بين الجنوبيين وأصيب جهاز الدولة بما يشبه الشلل مرة أخسرى وصاد المسكر بانقلاب على السلطة تحت قيادة الضابط جعفر نميرى فى مايو/ أيار ١٩٦٩ ، ومرة اخسرى رحب الشعب السودانى فى البداية بهذا الانقلاب وبنفس الإمال ، أى الخلاص من حالة العجز والشالل التى أصابت السودان على يد الأحزاب الحاكمة .

ونجح النظام المسكرى الجديد بالفعل فى اظهار فعالية ملحوظة فى البداية وخاصة فيما يتملق بمشلكة جنوب السودان والتى توصل الى تسوية معفولة لها مسن خسلال اتفساقية آديس أبسابا ( ۱۹۷۷ ).

ولكن ما هي إلا سنوات قليلة حتى ضاق السودانيون ذراعا بالحكم المسكرى وصادت حالة الشغف العصوف الديمة واطبة ، غير أن جعفر نميرى كان قد تعلم الكثير سياسيا ، ليس فقط من الخبرة السابقة لنظام ابراهيم عبود العسكرى في السودان ولكن أيضا من خبرة الأنتظمة العسكرية المعربية والأفريقية من حوله ، فبعكس الفريق عبود الذي تجاهل جميع القرى السياسية المسلينة جملة واحدة أثناء حكمه ، لجأ نميرى الى التحالف مع كل واحد من هذه القرى تباعا لكى يضرب بها القوة الأخرى .

ـ فتحالف في البداية مع الشيوميين وتبنى الاشتراكية وزايد على كل اليسسار العسرين في ذلك الحين ومن خلال هذا التحالف المؤقت ضرب القوي الحزية التقليلية وفي مقدمتها حزب الأمـة ودخل في مصادمات دمرية معه وصلت قمتها في أحداث جزيرة أيا ، والتي قتل فيهـا السـيد هـادي المهدى زعيم طافقة الاتصار وحزب الأمة عام ١٩٧٠ جزيرة أيا ،

ـ ثم بدأ يتململ من وجود الشيومين ، وشمروا هم بللك ، وأرادوا الانقلاب عليه ، وكادوا ينجحون في ذلك في يوليو تموز/ ١٩٧١ ، مع اتقلاب هائيم العطا لولا تدخل الرئيس الليس معمر المقذافي والرئيس المصرى أنور السادات اللذين انقذاه ، وطبعا انتقم من الشيوميين شر انتضام ، وأحدم كبار زحماتهم وفي تلك المرحلة تحالف النميري مع قوى الوسط المعتدلة ، واستمر ذلك الى منتصف السبعينات .

ـ ثم انتهى فى آخر سنواته بالتحالف مع الاخوان المسلمين ضد كل القوى الاخرى ، واندفع الى تطبيق رصوب السودان مجددا الى تطبيق ارعن ومشوه للشريهة الاسلامية فى سبتمبر أيلول ١٩٨٣ ، وانفجر جنوب السودان مجددا فى تمرد عسكرى واسع ، وأدان الشيخ محمود محمد طه زعيم جماعة الاخوان الجمهوريين ـ وهم غير الاخوان المسلمين ـ هذا التطبيق الارعن للشريعة فعاقبه النميرى بالاعتقال ثم حماكمه وأعدهم فى يناير / كانو ثان ١٩٨٥ ، بفترى شرعية من الاخوان المسلمين فى السودان :

ـ ومع ذلك فسرعان ما انقلب نميرى على آخر حلفاته من الاخوان المسلمين وأخرج زعماءهم

من كرامى الوزارة مباشرة الى السجون والمعتقلات ، وهكذا استنفد الرجل كل امكاتيات التحالف الممكنة على الساحة السودانية من أقصى اليسار الى أقصى اليمين .

وسقط نمبرى فى النهاية ولكن بعد حكم عسكرى استمر طبلة ستة عشر عاما استدرج فيها القوى السياسية المدنية الواحدة بعد الاخرى للتعاون معه حتى يضرب بها الاخرين ثم يلفظها وينقلب عليها .

وقد فعل نفى الشيء في توجهاته الخارجية وممارسته السياسية العربية .

فقى بداية حكمه كان فلسطينيا أكثر من الفلسطينيين، وفي نهاية حكمه عقد صفقة شيطانية
 مع أسرائيل لتهريب يهود الفلاشا الاتيوبين الى أسرائيل .

وفى البداية كان حليفا حميما للاتحاد السوفينى وعند النهاية كان عميلا مخلصا للـولايات
 المتحدة التى كان يزورها وقت وقوع الانتفاضة الشعبية فى ابريل ١٩٨٥ ضده.

ولقد ارتكتبت كل الأحزاب السودانية أخطاء فى الماضى جعلت من العسير عليهم الاحتفاظ بالديمقراطية رغم حب السودانيين العارم لها ، ووقعوا منفردين تباعا فى أخطاء تكتيكية جسيمة اثناء حكم النميرى وهو الأمر الذى أطال أمر ديكتاتوريته المسكرية .

لللك ليس من الاجحاف ف شيء أن نقرر أن الأحزاب السياسية الرئيسية في السودان رقسم عراقتها وطول معارستها السياسية . . هي المسئولة عن العجز الدائم في الاحتفاظ بالديمقراطية .

وياقمنامبة لقد كانت القوى الشعبية غير الحزبية وليس الأحزاب هى التى قادت ممركة اسقاط الحكم العسكرى فى عام ١٩٦٤ ، ١٩٨٥

ويكفى للتعليل على الاخطاء الفادحة للأحزاب السياسية أن نلكر نصوذجين الأول كان مسارعة حزين الأمة والاتحادى \_ وهما أكبر الأحزاب \_ ياستغلال أغلبيتها البرلمانية ، في أعقباب التخلص من الحكم المسكرى الأول ( عبود ) لكى يحرما الحزب الشيوعى السوداني من الوجود الشرعى على الساحة السودانية في أواخر الستينات وكان هذا الأجراء منافيا لنوح السيمقراطية ان لم يسكن لشكلها .

لقد كان سابقة خطيرة ، لنا أن نتصور في بلد ديمقراطي أو يريد أن يكون ديمقراطيا ثم يستغل الحزب الأكبر أغلبيته البرلمانية لكى يحل الحزب المعارض أو الأحزاب المعارضة الأخرى باصدار الحزب الكبراء المعنى ، لم يكن هذا الأجراء منافيا فحسب لدريح المديمقراطية عموما ، ولكنه كان بداية تخريب للتقاليد السودانية المقوية المترسخة في التمايش مع الرأى الأخر واحترامه ، لقد فصل الحزبان الكبيران ذلك لانهما لمسا نموا متزيدا للحزب الشيوعي في السيودان وليكن مكسبهما التكتيكي هذا أدى الم جغوة بين الحزبين من ناحية وجمهرة المثقفين السودانيين مين ناحية أخرى بما فيهم غير الشيوعيين وغير الماركسيين .

والذي يعرف الأحزاب الشيومية ، يدرك أنها لا تختفي من الدوجود بمجرد صدور قسرار أو قانون أو حكم من محكمة دستورية ، والذي يعرف الحزب الشيوعي السوداني خصوصا كان لابد أن يدرك أن ذلك لن يحدث قطعيا ، فهذا الحزب هو من أعرق وأقوى الأحزاب الشيوعية العربية على الاطلاق ، وقد التزم بكل الفضايا العربية القومية ولم يتلبلب بنسأتها صع تفيسر المسواقف السوفيتية منها ، مثلما فعلت معظم الأحزاب الشيوعية العربية الأخرى ، وأكثر من ذلك كانت قواعده فعلا وليس قولا من الفتات العمالية الكادحة وخاصة من نقابات العمال وبالأخص في أكبرها وهي نقابة عمال السكك الحديثية بالسودان ولذلك تحول هذا الخطأ التكتيكي الفائح الى نكبة استراتيجية على الحقية الديمقراطية ( أو الليوالية ) الثانية في السودان وبفع الحزبان الكبيران فيما بعد وخاصة حزب الأمة ثمنا لا يقل فداحة عن ذلك الخطأ .

المثال الثانى : من الأخطاء الفادحة للأحزأب السردانية هو مــا فعلــه الحسزب الشيوهي السوداني بعد قرار حله بواسطة أحزاب الليبرالية النائية . . لقد اتجه الحزب مباشرة الى انصاره من ضباط الجيش وبدأ يمبته وينظمهم وهؤلاء الشباط هم الذين اعتمد عليهم جعفر نميرى في قبامه بانقلابه العسكرى في مايو ١٩٦٩ ، وأيدت القباد المدنية العليا للحزب الشيوعي الانقــلاب بالقلابه العسكرى في مايو ١٩٦٩ ، وأيدت القران لنظامه ، ولقـد كان هـذا خطأ تكتيكيا فلدحا من الحزب الشيوعي ، ادى الى نكبة استراتيجية على السودان وكان الحزب نفســه أحــد فلحايا ، فالحزب الشيوعي السوداني ، من حيث المبدأ والممارسة كان ضد اللجوء الاسلوب ضبحاياها ، فالحزب الشيوعي السوداني ، من حيث المبدأ والممارسة كان ضد اللجوء الاسلوب الانقلابات العسكرية للوصول الى الحكم وكان الحزب الى أواخر الستينات يومن فقــط بـأسلوب التجيئة الجماهيرية للوصول الى السلطة إما من خلال الديمقراطية أو الشورة الشميية ، للذلك كان لحورة الى الجيش . نكاية في الأحزاب التقليدية \_خطأ جسيما ، دفع وما يزال يدفع ثمنــه الى الوع .

#### \* نحو معادلة لحل معضلة الديمقراطية :

ويواصل د . ابراهيم حديثه فيقول : لم تنجع الأحزاب السودانية الى الآن ـ فى أن تسرجم « الحب العارم للفيمقراطية » الى مؤسسة زواجية ناجعة ومستمرة ، ونسرجو أن تسكون تلك الأحزاب قد تعلمت من أخطائها الفادحة من الماضى البعيد والماضى القسريب ، والتسى كانست محصلتها حكما عسكريا ديكتاتوريا لمدة ٧٢ سنة من جملة ثلاثين سنة بعد الاستقلال .

إذن ، فالمطلوب من الحزيين الكبيرين - الأمة والاتحادى - أن يفسحا مجالا للقدوى الاجتماعية الجديدة إما في داخل صفوفها ، أو كاحزاب مستقلة ، والمطلوب من كل الأحزاب - بما في ذلك الأخوان المسلمون والشيوعيون أن ترتفع قيادتها الى المستوى الاعجازي الرفيع للشعب السوداني بعد انتخابات ابريل ١٩٨٦ ، وهذا يقتضي منها أن تجاهد الجهاد الأعظم ضعد غواية المكامت التكتيكية الفنيقة ، وإلا فإن الشعب السودائي لن ينفر لها ألية خسطايا جسديدة تعيسد المسكر الى السودان وليس جنوبه فقط . المسكر الى السودان وليس جنوبه فقط . وأما عن رؤيته المستقبلية لما يجب أن يكون فقال :

و وأول ما تستطيع هذه الأحزاب أن تفعله بعد الانتخابات هــو الســـــــى الحثيث الى مهـــالحة وطني لمــــة ثـــلاث أو خمس وطنية عامة وبالأخص مع الاخوان الجنوبيين ، ثم تؤلف حكومة انقاذ وطني لمــــة ثـــلاث أو خمس سنوات تشرك فيها كل الأحزاب تكون مهمتها الرئيسية إعادة بناء الاقتصاد السوداني المنهار وتضميد جولع الحرب في الجنوب وإقرار دستور فيدرائي جديد ، يراحي التعـــدية الاجتمـــاحية ــ الثقــافية في السيادان .

وإذا نجحت الأحزاب السودانية في مله المهام المحددة فإن ذلك مسيمثل تـكفيرا جـرثيا صن عطاياها السابقة ، واهم من ذلك سيؤكد لكل السودانيين أن حيهم العارم للديمقراطية يمكن فعـلا أن يتحول الى زواج مستقر وسعيد ».

وبعثا للأمل والاطمئنان في نفوسنا بشأن التجربة السودانية ..

وأمندادا للحديث في مثل هذا الموضوع يضيف الاستاذ لطفي الخولي بعدا آخر خيتول (١٠):

ا.. وهقدة الديمقراطية في العالم الثالث هي افتقاد التحالف الطبقي اللي يفسرز الحساضية الاجتماعية المخاصة به ، والملاحظ أنه اذا افترضنا جدلا أن النظام في العالم الثبالث أخدا بمبدأ صوت واحد لكل مواطن وجرت معتارسته خلال انتخابات حرة نظيقة فمانه ولو أن المسالة تبسد ويمقراطية نظريا الا أنها تودي بالديمقراطية عمليا حيث تبقى مجرد خطاء لاستمرار القهر والتخلف خلك أن الكثافة العددية للقوى التغليفية المقصورة وغير المنظمة غير مؤهلة لأن تقوم بدور الحاضنة الاجتماعية للقوى التعاليدية المقصورة وغير المنظمة غير مؤهلة لأن تقوم بدور الحاضنة .

والأمر الجديد فى تجربة السودان أو فى الانتفاضة الشمية فى السودان أنها ابسدمت حبلا ممكنا لعقدة الفيقمراطية فى واقعها لأول مرة فى تاريخ الوطن العربى والعبالم الشالت وذلك بيناء تحالف اجتماعى ديمقراطي حول حقوق وحريات المواطن السوداني بين ما مسمى بالقوى الحديثة ويسن ما سمى بالقرى التفليفية الغالبة .

وجاءت المبادرة من القرى الحديثة فى تحديها للنظام الديكتانورى وتحررت من وضع الجيتو ، وتجاوزت كل ما يفصل بينها وبين القوى التقليدية خلال عملة التحدي مسن حسواجز ومسافات وتكوينات قبلية وعشائرية حتى ولو كانت ذات طابع سياسى .

بمعنى أن القوى الحديثة ، معتلة ومجتمعة فى نقاباتها المهنية والعمالية والفسلاحين ومراكزها الثقافية وفى مقامتها الجامعات قامت بدور التلقيع الديمقراطي للقوى التقليدية ، وذلك عندما بلخ

<sup>(</sup> ١ ) لطق الحرل د الأمرام » أن ١٩٨٥/٧/٢٤ .

الوضع الاجتماعي والسياسي حد الازمة العامة ، وبادرت بالتحرك المتصاهد من برنامج مسطلي نقابي محدود الى برنامج سياسي اجتماعي ديمقراطي ، وذلك من خلال ما حرف باسم التجمع المتقابي ، اللي راح بإضرابه عن العمل يشل نظام نميري ويحاصره ويضرب المثل والقسادة على المعطاء والتضعيات دفاها عن حرية وحقوق المواطنين ، الأمر الذي سهل على القوى التقليلية - تحت أعباء الازمة ، أن تكسر قبودها والتحم بالتجمع النقابي وتقبل قيادته وتتني أهدافه .

واستطاع هذا التخالف الليمقراطي بين القوى الحديثة وبين القوى التطليق أن يضيق الخناق على النظام ، ويضع المؤسسة المسكرية أمام اختيارات : اللفاع صن النظام المنهاز ، أو القيام باتقلاب عسكري جديد ، أو الانحياز للشعب الذي كانت حركته تحت قيادة التجمع النقابي قد بلغت درجة المعميان المدنى الشامل .

وبالتحياز المؤسسة المسكرية الى الشعب وسقوط نميرى قام نظام انتشالى من ثبلاث مؤسسات محددة هي :

١ ـ المجلس العسكري ٢ ـ الوذارة ٠

" تجمع الاحزاب والتجمع التقابى - اللذان تكون منهما رغم احتضاظ كل منهما باستقلاليته جمهة وطنية ديمقراطية .

والتجمع النقابي يستقطب القوى الحديث على اختلاف اتجاهاتها الفكرية والسياسية حول هدف واحد ومحكد هو بناء النظام الديمقراطي والدفاع عنه بمنأى عن الدخول في الصراعات السياسية ، وبالتالي أصبح في الواقع هو القوة الاجتماعية الحاضنة للديمقراطية في السودان وتكتسب هداء القوة مشروعيتها ووزنها من قيادتها وتفجيرها للانتفاضة الشعبية ، ومن كونها رسخت في الوجدان الشعبي المعالم باعتباره ضماتة موضوعية للديمقراطية "

ورضم أن المسار كان يتجه في أعقاب الانتفاضة الشعبية الى العصل من أجل الاعتسراف المعمنيري بالتجمع النقابي كمؤسسة قومية للنفاع عن الديمقراطية لها صلاحيات محددة كان تملك حق الفيتو على أي اجراء أو تشريع غير ديمقراطي يسعى أي طرف في الساحة السياسية الى فرضه على البلاد تحقيقا لمصالح حزبية أو فتوية ضيقة ، ويكون من حق هذه المؤسسة دعوة الشعب الى التحرك في كل مرة تتعرض فيها الديمقراطية للخطر . . أقول : رضم هذه الدوجهات المتضاملة أعقاب الثورة ، فقد رأينا كيف كانت نهاية هذه القوى الحديثة والى ما انتهى أمرها حي صدر قرار يمنع تمثيلها في البرلمان كما سبقت الاشارة لللك .

ثم نقول أيضا لا يجب أن ينفعنا هذا الرضع للتشاؤم بشأن تجربة السمودان السديمقراطية الحالية ، فليس يعنى غباب القوى الحديثة من الناحية الرسمية أنها ضابت أيضا مسن النساحية الواقعية ، بل هنى بين المحين والآخر مستعدة للانتفاضة على من تراوده نفسه أن ينال من حقوق

الشعب السوداني أو يتلاعب بمقدراته ، وهذه القوى لها تشكيلاتها .. وأن مقامتها النقابات التسي تجعلها دائمة الانتظام مرتبة الصفوف أفراد أو قيادات .

من كل ما سبق يمكن تحديد المطلوب لضمان الحسكم السديمقراطي فى السسودان بالنقاط الآتية (١٠) :

أن لا تتوقف الثورة عند الاطاحة بالنظام المسكرى فقط بل يجب أن تمتد الى داخل الأحزاب
 نفسها لتستبدل جيل الماضى بجيل الحاضر استعدادا لركب المستقبل

 أن يكون الهوم القيادى للأحزاب محكوما بالانتخاب لا بالتعيين وأساسه الكفاءة الوطنية لا حسلة القرابة والحسب والنسب .

أن ترتفع الأحزاب الى مسترى المسئولية التاريخية فيما يختص بخصوماتها وتساقضاتها وأن تحكم
 الصم اعات الحزيبة أخلاقيات المعل الديمقراطي ومبادئ الحرية السياسية .

- أن ميثاق حماية الديمقراطية الذي وقعته الأحزاب السياسية ليس كافيا ، وكان يجب أن يطور الى توقيع ميثاق وطنى عريض يحدد في خطوط قاطعة الدوائر الحماره التي لا يجب تخطيها عند تصاقب الأحزاب في المحكم . والميثاق الوطنى من شأنه أن يكون دمنورا رديفا لللمستور الاسامي فبمحرجبه تتفق الأحزاب على حدود السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية والتطور الاجتماعي ومبادئ السلام والاستقرار والوحدة الوطنية ()

 أن ترتبط التنبية الاجتماعية والاقتصادية بالديمقراطية ، وذلك بمشاركة كل الأحزاب فى رسمم خطط التنمية بحيث لا تتأثر بتغير الحكومات وتعاقب الوزراء ، وهــذا يستناهى اهتمام الأحزاب بتقوية أجهزتها الاقتصادية بالخبراء والمستشارين .

♦ وفي إطار سرد الضمانات التي قدمها المحللون السياسيون لصيانة الديمقراطية نذكر أيضا أن من أمم العوامل الاساسية التي تنقل الديقمراطية من طور التجربة الى طور الحقيقة الثابتة ، ايمسان الاطراف المشتركة في ممارسة اللعبة الديمقراطية جميعا بحق الاختلاف وبالحوار وأخذ الرأى وسيلة وحيدة لحسم الاختلاف بحيث يسود رأى الأغلبة وبظل للاقلية حقها في أن تصارض لكى تكسب الرأى العام الى صفها .

كيا يجب أن يوخذ في الاعتبار أن افتقاد الايان بحق الاختلاف بعد سمة أساسية من سمات التخلف وعلامة أساسية في كل الانظمة الديكتاتورية ، ولكن قبول الاختملاف بين الاراء بحسباته حقيقة بشرية والبدء من أن الحقيقة لايستطيع احدا أن يمتلكها وحده دون سائر البشر ، وإنه ليس هناك فرد ممتاز يمتلك وحده أن يقرر الصواب والحطأ وأن يلزم به الناس جميعا ، وقبول الاختلاف مع

<sup>(</sup>١) راجع : يانكر حس مكي ، السياسة ، في ١٩٨١/٤/١١ ، ١٩

<sup>(</sup> ٢ ) راجع ميثاقي الوحدة الوطنية في العصل ( ٤ ) من الناب ( ٤ ) عبلما الكتاب .

الاراء مع حق كل صاحب رأى ف الدفاع عن رأيه بكل الوسائل للشِروعة والانيمان بحق غيرى فى هذا. الامر مثل ايمان بحق تماما . .

كل هذا هو الارضية الاساسية لكى تنتقل الديمقراطية من أن تكون مشروعا يتوقف على حسىن نــوايا الحكام لكى تصبح حقيقة مؤسسة أى متمثلة فى مؤسسات تستمد شرعية وجودها من القانون وتخفص لنفس القانون ولاتدين بوجودها لغير القاصدة القانونية ولاتخضم لغير القاصلة القانونية ..

ويترتب على كل ذلك أن الديمقراطية لاتقوم بغير تعددية سياسية وقد أثبت شعب السودان المظم فى هذا المضيار أنه سباق حقا وعظم حقا لم يحبحر على رأى ولم يمنع رأيا بل فتح البـاب أمـام الجميع وقامت احزاب عديدة تعدت الاربعين حزيا .

ولأن وسيلة الشعوب فى التعبير عن ثقتها فى الانظمة السديمفراطية هسى همليسة التصسويت فى الانتخابات فعلى قدر هذه الثقة ووزنها تتحدد المواقع فى مؤسسات الدولة .

فى ضوء كل ماتقدم لابد إذن من استمرار الحوار مع الشعب وهذه واحدة من أهم الضهائمات التي يجب وضعها فى الحسبان للمحافظة على التجرة الديمفراطية فى السودان . . حستى لايصميها الشمود اذا هى ابتمدت عن الاخد بهذه الضهائة من خلال مؤسساتها العاملة . .





## أولا ، الشفصيات المابة

- المسير عبدالرحمن سوار الذهب رئيس السودان السابق
- ـ اسمه عبدالرحمن محمد حسن سوار اللهب .
  - \_ ولد في أم درمان عام ١٩٣٤ .
- ـ التحق بالكلية الحربية في مارس ١٩٥٤ وتخرج برتبة ملازم ثان في أول أغسطس عام ١٩٥٨ .
  - \_ عمل في معظم وحدات الجيش اسودائي ، كما عمل ملحقا عسكريا بأوغندا .
- درس في اكاديمة ناصر المسكرية في القاهرة ، وتلقى عسنة دورات صسكرية في كل مسن
   بريطانها والاردن .
- \_ تولى قيادة المعليات العسكرية فى نهاية ١٩٨٤ فى جنوب السودان السلى كان مسرحا لتشساط المتمردين صَد الحكومة السودانية .
- \_ شغل منصب القائد العام المساعد للقرات المسلحة ثم اصبح شخصية رئيسية في السودان
  - بعد فترة قصيرة من بدء عمليات اعتقال أعضاء جماعة الاخوان المسلمين في ١٠ مارس ١٩٨٠ .
- عين قائدا عاما للقوات المسلحة السودانية ووزيرا للدفاع فى التعديل الوزارى السودانى الدى تم فى ١٩ مارس ١٩٨٥ ، وذلك حقب تدفل نميرى عن منصبه كرزير للمدفاع وقمائد صام للقنوات المسلحة واصبح المساعد المسكرى الاسامى للرئيس نميرى وهو من الفيناط الذين يتسمون بالحلر والتكتم والسرية .
- ـ قاد بصورة مشرفة عملية انحياز القوات المسلحة السودانية لصفوف الجماهير أبان انتضاضة الشارع السوداني في مارس / ابريل ١٩٨٥ ورأس المجلس العسكرى المؤقت الانتقالي الذي حكم السودان بعد نجاح هذه الانتفاضة وحتى تم تسليم السلطة في البلاد للجمعية التأسيسية ـ بعسد الانتخابات المامة في ابريل ١٩٨٦ ـ وحكومتها المغنية . .
- \_ وصفه السفير السوداني في كينيا عقب الانتفاضة بأنه رجل حسكري ليست لسه أبسة ميسوك عسكرية وتقوع \_ واصاب توقعه \_ أن يعيد سوار اللهب السودان الى الحكم المسلمى في وقست قريب ، وهذا ماشهد به العالم كله لسوار اللهب عندما زهد في السلطة وتركها \_ التراما بوحده -

وهى فى يده ولم يتركها خوفا من مشاكل السودان المعقدة \_كسا قبال بعض المعطلين \_ فشكرا له ، بامسم كل حر فى العالم وشكرا للمجلس المسكرى الذى أعانه على هذا الانجباز العظيم ، ولم يطمعه ولم يغوه بالتمسك بالسلطة فى البلاد ، كما هو مألوف فى التجارب المماثلة فى كثير من دول العالم .

- معروف بتدينه غير المتطرف وهو صوفى ينتمى الى طائفة الختمية ويتميز بالهدوء والذكاء .
  - ـ يشغل حاليا منصب نائب رئيس المحلس الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة .
    - متزوج ، وله ولدان وثلاث بنات .

# الدكتور الجزول دفع الله ( رئيس الوزراء الانتقالية ) :

- من مواليد ديسمبر ١٩٣٥ بمديرية النيل الازرق .
- تخرج في طب الخرطوم ، وشغل منصب نقيب الاطياء منا عام ١٩٨٢ .
- ـ يعد أحد القادة الوطنيين ، وابرز زعماء الانتفاضة الشعبية ضد نميري في ابريل ١٩٨٥ .
  - ـ تولى رياسة الوزارة في المرحلة الانتقالية وذلك في ٢٢ ابريل ١٩٨٥ .

# الصادق المهدى يعود رئيسا للوزراء :

متزوج وله بنتان .

ليست المرة الأولى التى يتولى فيها الصادق المهدى رثاسة وزراء السودان بىل كان أصغر رئيس للوزراء فى العالم فى مايو عام ١٩٦٦ ، وحين تولى رئاسة الوزراء السودانية فلم يكن قمد تجاوز الثلاثين من عمره ، ولا ينافسه فى هذا التفود غير فابيوس رئيس وزراء فرنسا .

ومن مفارقات الايام أن يعود الصادق المهدى فى ربيع ١٩٨٦ بعد عشرين علما من جديد ليتولى الموارة بعد الشروة التى اطاحت بنميرى وكان التاريخ يعيد نفسه من جديد فقد مببق للمهدى أن تولى فى ربيع ١٩٦٦ رياسة الوزارة بعد الثورة التى أطاحت فى اكتوبر ١٩٦٤ بعكم الرئيس السابق عبود غير أن عودته هذه المرة مدعمة بالمديمقراطية الشعبية التى منحته أعلى نسبة أصوات منحت لمرشح فى تاريخ الانتخابات السودانية . .

وبطاقة المهدى السياسية تعطى المؤشرات لاتجاهات أفكاره ومعتقداته وطموحاته فهو قد تخرج عام ١٩٥٧ فى جامعة اكسفورد بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى الاقتصاد والسياسة والفلسفة ولـم يكن قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره وفى نوفمبر ١٩٥٨ وقع الانقلاب بقيادة عبود وكان مايزال موظفا فى وزارة الاقتصاد فاستقال من الوظيفة لان الانقلاب كان بداية لعهد يرفضه

وخلال حكم عبود شارك المهدى فى المعارضة الشعبية واشترك مع زعماء آخرين فى ثورة اكتوبر ١٩٦٤ التى اسقطت حكم عبود وأصبح بعنها رئيسا لحزب الامة فرئيسا للموزارء فى مايو ١٩٦٦ واستقال من رئاسة الوزراء عام ١٩٦٧ لمطالبته بضورة اتخاذ اجراءات اصلاحية لتأمين المصارسة الليمقراطية وحون وفضت الجمعية التأسيسية قدم استقالته وأصبح زعيما للمعارضة واستمر معارضا للاوضاع القائمة في السودان حتى قيام ثورة ٧٥ مايو ١٩٦٩ ، واختلف المهدى كثيرا مع نميرى ونفي وق تنبية واعتقاله انصرف الى الكتابة والتأليف فكتب العسديد مسن المسؤلفات منها \_ د ويسالونك عن المهدية » و د الرياسة » دراسة لمشكلتي القيادة والحكم في المسالم الشالث ، وو القوت » ، دراسة لمشكلة التنمية الاقتصادية والعدل الاجتماعي تفضى الى اقتراح وسيلة حلها وفق اهداف محددة ، وه الجنبة والسلطة في العالم الثالث » . .

والمتأمل لكتابات المهدى يدرك أن هناك حلولا مُعدة لقائمة المشاكل التي تنتظره بعد توليه رئاسة الوزارة \_ الاقتصاد السوداني العنهار .

- . استقلال القضاء .
- \_ مشكلة الجنوب المعقدة .
- \_ مشكلة التصحر والجفاف .

ثم التعاون مع الاحزاب الاخرى والقوى السياسية لتأسيس طرق العودة الى الديمقراطية . . هذا ويؤخذ في الاعتبار ايمان الصادق المهدى بأن القرار السديمقراطي للسسودان هدو قسرار السلامي ، فالاسلام يسع التقدم الاجتماعي من داخل تعاليمه ويرجب الننمية ويسترعب مفتضيات المصر ويؤمن حياة المستضغفين في الارض ويمنع التبعية الخارجية وان كانت هناك بعض التحالفات يين المهدى واليسار فقد كانت لاجتياز خطوات تاريخية معينة ، ولولا مثيل هذه التحالفات مسع الاحزاب الاخرى لصعب توحيد الشارع السودائي ، فهذا يعسد تحسالفا مسسرحليا لتحقيسس الديمقراطية(۱) . .

\* السيد احمد الميرغني

رئيس مجلس السيادة:

١ من مواليد ١٩٤١ وتنفرج من احدى الجامعات البريطانية وحصل على بكالوريوس الانتصاد .

٢ أـ عمل ف السياسة منذ عام ١٩٦٥ حيث كان عضوا بــالقيادة العليسا للحــزب الاتحــادى
 الديمقراطي .

ب ـ نائب زعيم المختمية السودانية وعضو المكتب السياسي للحزب الانتحادي المديمقراطي ومسشول
 الشئون العربية فيه .

عنزوج وله ثلاثة أولاد .

<sup>( 1 )</sup> نامع · محمرد فورى ، الجمهورية أن ١٩٨١/٥/١٩

# ثانيا ، الوثائن \* ميشان تجمع القوى الوطنية السودانية للسودانية السودان | ١٩٨٥/٤/١ | .

تمكنت القوى الوطنية السودانية من الاتفاق على ميثاق وقعته قبل سلعات من صباح السادم من ابريل ١٩٨٥ حيث حسم الموقف وحدد الجيش موقفه بالانحياز لانتفاصة الشارع واصدر بملاغه رقم ( ١ ) لانهاء النظام السابق .

وفى الحقيقة فان هذا الميثاق قد جاء ثمرة لاتصالات متقطعة استمرت لسنوات سبايقة بيسن الاحزاب الثلاثة الرئيسية بمشاركة النقابات الرئيسية فى التجمع النقابي بعد أن لعب درره الفصال فى انتفاضه الشعب السوداني . .

وفيما يل نص الميثاق الذى ارتضاه المجلس المسكرى ووقعته بعد ذلك النقابات والاحزاب : « يسم الله الرحمن الرحيم »

- ١ ـ امتالا للارادة الشعبية التى عبرت عبها انتفاضة السادس والعشرين من مارس ١٩٨٥ والتى دشتها جماهير العاصمة المثلثة مدعاء شهدائها الذكية وتتوبجا لموكب ٣ ابريل التاريخي الذي تلاحمت فيه قوى الشعب الوطنية استجابة لنداء التجمع النقابي وماتيع ذلك التسلاحم مسن انتفاضة شعبية جسورة جسدت معلبها في خلاص البلاد من النقام المسابوى السليكتاتورى الفائم ، انتظام تجمع القوى الشعبية لانقاذ الوطن شاملا كافة القسوى النقابية والمهنية والسياسية بهدف اسقاط النظام بكافة الوسائل والسياس وعلى راسها الاضراب السيامي العام ، مناشدا القوى النظامية لتحتل مكانها الى جانب جموع الشعب وحركة تحرير شعب السودان لتمائن التجمع فى مبيل تحرير الوطن وتعمل وتحول التجمع فى كافة الفئات الوطنية التي تقبل المياق وتوقع عليه وتعمل لتحقيق اهدافه .
  - ٢ ـ بعد اسقاط النظام المايرى ، يقوم نظام حكم قوى ديمقراطى انتقالى لفترة ثلاث سنوات وتتحدد مهام النظام الانتقالى فيما يل :
  - تنظيم المشاركة السياسية في فترة الانتقال بموجب دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦ المعدل سنة ١٩٥٤ مع مراعاة الالترامات والاهداف الواردة في هذا الميثاق في فترة الحكم الانتقالي مع مراعاة تمثيل القوى الحديثة في المؤسسات المستورية عن طسريق تستليماتها الديمقراطية .

- كفالة كرامة وحريات المواطنين الاساسية في التنظيم والتعبير والعقيدة والعمل والتنقل
   وكافة الحريات الاخرى على غرار نصوص المواثيق الدولية لحقوق الانسان من خلال نظام
   ديمقراطي يكفل سيادة كلمة القانون واستقلال القضاء
- حل قضية جنوب الوطن في اطار حكم ذاتي اقليمي يقوم على أسس ديمقراطية بموجب
   صلاحيات محددة تحقق المشاركة الحقيقية لكافة القسوى السياسية الممثلسة لجنسوب
   السودان .
- د ،ه . التحرر من التعبية الاقتصادية للامبريالية العالمية وكذلك تحرير البلاد من التبعية السياسية .
  - \_ تأكيد مبدأ الحكم اللامركزي واقامته على أسس ديمقراطية سليمة .
  - ز .. تقويم وتحييد مؤسسات الخدمة العامة والتخلص من أثار النظام المايوى .
- تحكم البلاد بعد الفترة الانتقالية بواسطة دستور تقوم بوضعه هيئة منتخبة ديمقراطية وبحسم الدستور القضايا الفكرية والسياسية بالوسائل الديمقارطية .
- ط .. هذا الميثاق مفترح لكافة النقابات والاحزاب التي ترتضى الالتزام به والعمل على تحقيق أهدافه .

تجمع القوى الوطنية لانقاذ الوطن (١)

نقابات ( الأطباء ، المهندسين ، المحامين ، أساتلة الجامعات ، موظفي المصارف ، التأسنات الاجتماعية ) ،

أحزاب ( الأمة ، الاتحادى النيمقراطي ، الشيوعي ) . .

# به منهاج العمل السياس بعد الانتفاضة ( ١٩٨٥/٤/٦ ) :

ثم يصدد العبادى، السياسية التى سوف يتهجها النظام الجديد فى السودان بعد سيطرة القوات المسلحة المسلحة على الموقف وان انحيازها الى جانب الشعب اصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية 1/3 بيانا جاه فيه أنه استنادا الىالمبادى، الاصلية التى آمن بها الشعب السوداني وارتضاها منهاجا للعمل السيامي فان القيادة العسكرية تؤكد على :

أولا : السيادة في جمهورية السودان للشعب .

ثانيا : الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الثقافية والاقليمية والدولية .

<sup>(</sup> ١ ) ظهر هذا التجمع على السطح في الأيام القليلة التي سيقت النجاح النهائي للثورة .

- ثالثا : الالتزام والتمسك بالمبادى، المتضمنة في ميثاق الامم المتحدة خاصة المتعلق فيها بسيادة الدول على اراضيها وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والعممل على حل المنازعات بالطرق السلمية .
- رابعا : انتماء السودان للعالمين العربى والافريقى والتزامه بميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية وايماته بمسئولياته الخاصة تجاه دفع وتنمية التعاون العربي الافريقي .
- خامسا : الحرص والحفاظ على روابط الدم العربي ورحدة المصير مع الشقيقة مصر والعمل على تنمية العلاقات المتطورة معها بما يخدم الاهداف المشتركة للشمبين الشقيقين ويحقق أمالهما في بناء دولة متقدمة .
- سادسا : الوقوف بحرم بجانب الشعب العربى الفلسطينى ودهمه ومسائلته لاستعادة حقوقه الثابته وتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على أرضه .
  - سابعا : الوقوف بجانب الشعوب الافريقية في نضالها صد العنصرية والتمييز العرقي وتحرير ناميبيا .
- ثامناً : التزام السودان بميناق منظمة المؤتمر الاسلامي والعمل الفمال من خلاله لتطوير وتوطيد العلاقات مع كافة إلبول الاسلامية .
- تاسعا : التمسك بمبادى، عدم الانحياز وانتهاج سياسة خارجية تقوم على مراعا مصالح البلاد العليا والابتعاد التام عن المحاور والاحلاف .
- عاشرا : العمل على رأب ماتصدع في علاقاتنا مع بعض الدول وخاصة دول الجوار وفتح قنوات للحوار وتبادل الرأي حول القضايا المملقة .
- حادى عشر : العمل من خلال مجموعة اللول النامية على تكثيف التعاون الاقتصادي الدولي ودفع الحوار بين اللول النامية والمتقدمة لتحقيق نظام اقتصادى عالمي جديد .
- ثانى عشر : شكر وتقدير السودان العميق لكل الدول والمنظمات الدولية والمحكومية وغير المحكومية التي استجابت لنداء السودان ابان اجتماعات الاصم المتحسدة و عمليسات الاغسائة الاغريقيا والتى عقدت في جنيف مارس ١٩٨٥ لدعم جهوده الروطنية لمقابلة الازمسة الفذائية والصحية التي نجمت عن الجفاف والتصحر وتدفق اللاجئين .
- ثالث عشر : أن السودان يدرك تماما أبعاد الازمة الاقتصادية التى يمر بها ويركز جهده للعمل مع الموثل المصليقة والمؤسسات الاقتصادية والمائية المعنية على ارساء قـواهد لاقتصاد سليم معافى يدفع بالتنمية الشاملة فى بلاده ويخفف المعاناة عـن جمـاهير الشــعب السوداتي .
- تؤكد \_ القيادة العسكرية \_ مجددين أن السودان لن يدخر جهدا في مواصلة جهوده الوطئية ومن خلال عيئاته ومؤسساته التي شكلت موخرا للتصدى للمشاكل الناجمة عن الجفاف والتصحر ليهيب

بالمجتمع الدولى من جديد خاصة تلك الدول التي قامت بجهد فعال في تقليم العون ان تواصل عوبها . . وان السودان يطمئن كل الرعايا الاجانب في السودان انهم في حماية الشسعب وقسواته المسلحة وانهم آمنون في انفسهم وحقوقهم ومعتلكاتهم والسودان إذ يعبر عن تقديره وشكره للدول الصعايقة التي مدت يد المون اليه لاستفلال ثرواته النهرية والمائية ليؤكد أن كل الماملين في هله المجالات وفي غيرها سيجدون كل تعاون وتقدير من شعب السودان وقواته المسلحة .

# # نص ميثاق الدفاع عن الديمقراطية ( ١٩٨٥/١١/١٨ )

إستلهاما الارادة الشعب في نضالة المستميت من أجل إرساء دعائم الديمقراطية منط استقلالنا الموطنى عام ١٩٥٦ وعبر ملاحم بطولائه لانتزاع حرياته المسلمة وحقسوقه السديمقراطية ، وتسلمينا للمكامب التي حققتها نضالاته وتضحيلته في ثورة اكتوبر المجيدة وانتهاء بشورة ٢٦ مارس ١٩٨٥ وحرصا على انتهاج الخيار الديمقراطي كطريق لحل كافة مشاكل البلاد وحرصا على المبدادي، التي جسدها الميثاق الموطنى لثورة أكتوبر وكدا ميثاق ثروة مارس لتظل هادية لمسيرة نطورنا الوطنى وتأمينا لارادة شعبنا في ارساء قواعد الحرية والديمقراطية القائمة على التعددية باعتبارها أداة السيادة الشمبية والسييل الامثل والوحيد لصيانة كرامة الانسان السوداني وحقوقه وصونا للديمقراطية من أي اعتداء واقتناعا منا بأن المجتمع الحرهو نتاج الفرد العتمتم بالحقوق الاساسية والحريات الديمقراطية .

لهذا نعلن التزامنا المطلق بما هو آت :

أولا : إن الديمة راطية القائمة على تعدد الاحزاب والسيادة الشعبية واستقلال وسيادة حكم القانون وحقوق الانسان هي المنهج الذي ـ نرتضيه للحكم .

ثانيا : نوفض وفضا مطلقا اى ترجه أو موقف بهلف اقامة ديكتاتورية ملنية حسكرية أو يهلف الإجهاض النظام اللميمقراطي مهما كانت العبيررات .

ثاثنا : إن القوات المسلمة مؤسسة قومية لها شرف حماية وحدة التراب السوداني والنظام الليمقراطي وفق القرار السياسي ولايجوز لاية جهة سياسية أو نقاية أو شعبية او طائفية ان تنشيء أو تويد داخلها مراكز نفوذ كما لايجوز للقوات المسلمة ان تنحاز لاية جهة سياسية أو نقاية او طائفية ولايجوز لها ان تتصدى للقضايا السياسية كمؤسسة الاعبر الجهاز التنفيذي الاعلى في الدولة وهي ملك للشعب السوداني .

رابما : نتمهد ونلتزم باتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لمقاومة ومقاتلة أى احتداء على النظام الديمةراطي من أي مصدر كان .

خامسا : ان سبيلنا في مقاومة ومقاتلة الاعتداء على النظام الليمقراطي هو الاضراب السياسي والمصيان المدنى ، ويتعهد كل منا ويلتزم بتنفيذ الاضراب السياسي، والعقسيان المدنى فور الاعتداء على النظام الديمقراطي ويسكون الاضراب المسياسي والمعسيان المسدني والمقاطعة معلنا تلقاتها بمجرد اجهاض النظام الديمقراطي ( ١ ) . .

سادسا : يتمهد شعبنا على أن يضع فى قائمة اعدائه أية دولة اجنبية تعترف او تؤيد أو تلحم أى نظام ديكتاتورى فى بلادنا .

سابما : ريملن شعبنا عدم التزامه مسبقا بالوفاء بأى ديون أو قروض او معونات تقدمها أية دولة أو مؤسسة مالية لاى نظام ديكتانورى يتسلط على بلادنا .

ثامناً : يعلن الشعب السوداني عدم التزامه بأية معاهدة من أى نوع كان مع النظام الديكتاتورى وتعتبر باطلة مطلقة ولاتترتب عليها أية أثنار قانونية . .

تاسما : نتمهد بأن يتحول التجمع الوطنى لاتقاذ البلاد الى جبهة مقاومة شعبية فور أى اعتداء على الليمقراطية ليقود معركة استمادة الليمقراطية .

> والمجد لكفاح الشعب السوداني وليقياره الديمقراطي وعاشت وحدة قوى التجمع الوطني

الموقعون:

ممثلوی قوی الاحزاب والتجمعات السیاسیة والاتحادات فی السودان

#### 

 <sup>( )</sup> پلاحظ أن هذا المحق ( العميان والثورة ) غلب من سختك الوئائق المستورية حتى أن أكثر البلاد ديمقراطية وظلك منا.
 النص عايد أن اعلان الاستقلال الامريكي عام 1971 ثم اعلان حقوق الاتسان والمواطن في فرنسا عام 1989 .

# ثلثا : البطوبات العابة. - اطاء الرئيس في فيابه .. ليس لأول مرة في أفريقيا :

يشكل اعقاء الرئيس السردائي بسيرى المتراجد خارج بالاده عندما تم هـذا الاعقـاء ، الحركة الماشرة من نوعها التي تقع في القارة الافريقية خلال غياب رئيس المدولة من بين خمسين انقـلابا وقعت منذ السنينات ، وبيان هذه الاعقاءات كالتالي(١) :

- ١ فيراير شباط ١٩٦٦ في خاتا الجيش يطبح بالرئيس كوامى نكروما أثناء زيارته الرسمية لبكين
   عاصمة العبين
- بناير كانون ثانى 1971 فى أوغندا عيدى أمين ينتهز فرصة سفر الرئيس مياتون أويوثى الى
   سنفافورة لحضور مؤتمر للكومنولث فيستول على الحكم .
- ٣ \_ يوليو تموز ١٩٧٥ ف نيجيريا الجيش يطبح بالجنرال يعقوب جاوون أثناء وجوده ف كمبالا \_
   أوغندا \_ لحضور المؤتمر السنوى لمنظمة الوحدة الافريقية .
- أغسطس آب 19۷0 أطبح بأحمد عبدالله رئيس جزر القمز خلال زيارته لجزيرة انجوان احدى جزر الارخيل.
- يوليو تموز ۱۹۷۷ ف سيشيل ألبيروينه رئيس الوزراء يستولى على سلطات الحكم خلال زيارة
   الرئيس جيمس ماتشام للندن حيث حضر مؤتمرا للكومنولث .
- ٦ \_ سبتمبر أيلول ١٩٧٩ الاطاحة ببركاسا فى أفريقيا الوسطى خلال زيارته لليبيا ثم أستيلاء ديفيد داكو رئيس الجمهورية السابق \_ الذى كان بوكاسا قبد اطباح به مسئة ١٩٩٦ \_ على سلطات الحكم .
- نوفمبر تشرین ۱۹۸۰ الاطاحة بالرئیس لوی کابرال رئیس غینیا بیسال بینما کان فی جزیرة قریبة
   من العاصمة .
- ۸ ـ ديسمبر كاتون أول ۱۹۸۳ في نيجيريا المسكريون يستردون سلطات الحكم بعد أربعة أعوام من
   حكم مدني وكان الرئيس شيجوشاجاري يزور أبوجا المسكان السذي
   وقع عليه الاختيار لبناء العاصمة الجديدة والسدي يقدع على مسافة
   ١٩٠٥ كم من لاجوس وقد حل مكانه الجنرال محمد بوهاري .

 <sup>(</sup> ۱ ) الشرق الأوسط في ۱۹۸۰/٤/۷ .

 9. ويسمبر كانون أول ١٩٨٤ الاطاحة باللفتنانت كولونيل ولد هبدالله علال زبارته لبرروندى للاشتراك ف مؤتمر القمة الافريقى الفرنسي وحل مكانه الكولونيل معلوية سيد احمد ولد طلع ( بموريتانيا ) .

١٠ ابريل نيسان ١٩٨٥ الاطاحة بنميرى ق السودان خلال وجوده ف القاهرة حلى أثر زيارته
 للولايات المتحدة الامريكية وحيث كان ف طريقه للخرطوم .

#### # الجيش يحكم ٢٣ عاما في السودان :

كان من أطرف ماتشر ق مايو ١٩٨٥ عقب أحداث ثورة ابريل تحت عنوان(١) د من بين ٣٠ سنة عمر السودان المستقل ، تولى الجيش السلطة لمسدة ٢٣ عساما » ان هسلما الجيش يضسم ( ٢٠٠,٠٠٠ رجل ) وهو يعانى من مرض يبدو أنه لايستطيع الشفاء منه وهسو د الانقسالاب المنزمن » .

فخلال أقل من ثلاثين عاما نقد أو أحيط حوالى عشرة انقلابات فقد خلالها افضل ضباطه حيث قتلوا أو أعتقلوا أو تم تسريحهم وخلافا للقاعدة السائدة في معظم الجيوش يفضل المجندون العمل في سلاح المشاة وفي الواقع يتمتع رجاله البالغ عندهم ( ٣٣,٠٠٠ باهتمام خاص من قبل الحكومة التي توليهم العنيد من الامتيازات . .

أن قدرة الجيش على صناعة وأزالة الانظمة تترضح فى عدم بقاء الحكومات المنتجة ديمقراطيا فى الحكم سوى سنة اعوام منذ الاستقلال من كانون الثاني يناير ١٩٥٦ وحتى تشريس ثاني ١٩٥٨ ثم من كانون ثاني ١٩٦٤ حتى آيار ١٩٦٩ .

وتركت الأحزاب مكانها للجيش لمدة ٢٣ عاما . وحتى عندما كان عبود أو نميرى في الحكم كان الجيش يتدخل بعمورة مباشرة أو غير مباشرة ، وقد نجا الماريشال عبود صانع أول أنقالاب في تاريخ السودان من ثلاثة انقلابات خلال عام ١٩٥٩ فقط ولم يقدم استقالته الاعتدما تحالف قسم كبير من الجيش مع المعارضة السياسية . .

وواجه النميرى 20 انقلابا ومؤمرة أحيط الجيش معظمها ومن اخطر المحاولات الانقلابية التس تعرض لها نميرى وتمكن من اخمادها الثلاث محاولات التالية ( 1 ) :

 انتلاب عام ۱۹۷۱ بقيادة الرائد هاشم عطا الذي قام بالاستيلاء على السلطة بصفة مؤقدة وتمكن نميرى من القضاء على المتمردين خلال ثلاثة أيام ثم بدأ حملة قمح واسعة ضد الشيوعيين السودانين .

 <sup>(</sup>١) راجع : لقطة ٢١١ علم ١٠٠ ، السودان ، مكتبة المسكروبيلم ، الادارة العسامة للمعلسومات المسرئية ، الادارة العركاية للراسيج الاشبارية بالثالجة يون.

ب أحيط أيضا عام ١٩٧٧ معاولة أخرى والقبت المستولية على أيبيا رسميا وتم على أثرها إعدام مائة شخص .

 وق مايو عام ١٩٨٣ قمع عدة محاولات أو حركات تمرد في تكتات الجيش ق العدم .

. تذكر هذا لتشير الى أنه بات مأمولا في الجيش السبودائي حاليا أن يتخلص مسن همذا المرض ، بعد أن أثبت حسن نواياه وصدق وطنيته مؤخرا عندما انحاز للشعب في انتفاضته الوطنية ( في ابريل همهدا ) ثم عندما صدق وعده وأوفى بعهده وأعاد للشعب السلطة ، ولم يطمع فيها وغم كونها في يده عاما كاملا .

وهذا مايدعونا لتحية هذا الجيش وقادته في ابريل ١٩٨٥ ثم لتهنئة شعب السودان بوطنية قـواته العسلحة . .

ليبيا لم ترحم السودان .. حتى في محنته !

دخلت القوات الليبية الاراضى السودانية لأول مرة خلال حكم المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية قبل الانتقالية قبل الانتخابات ، وقد دخلت السودان بعلم المجلس العسكرى كوضع مؤقت ولم يمكن احد يمرف هذه الحقيقة لأفى السودان ولانى خارجها ، فتلك منسطقة مجهسولة غيسر مساهولة ولامطروقة ، تلك المنطقة التي تلتفي عندها ليبيا والسودان وتشاد في بحر من الصحراء

وصندما تولى الصادق المهدى رئاسة الوزارة فى السودان ، علم بالامر ، واردا أن يعالجه بسرحة وبدون ضبعة ، فقام بأول رحلة له كرئيس وزراء الى طرابلس بحجة أو باخرى ، وكان السبب فى الواقع هو اقتاع القذاف بأن يسحب تلك القوات من الاراضى السودانية دون ضبعة ودون أن يدرى أحد بما جرى حرصا على حسن العلاقات بين الدولتين . .

ووعد القذاف بسحب هذه القوات ،

وفي قول الله منحبها ثم احادها بعد فترة في خفلة من الجميع .

وقى قول أخر أنه قال أنه سحها ولكنها لم يسحبها قط . وذلك اعتمسادا على ظهروف السهدان الصعبة ، وعدم توافر امكانات المراقبة والعتابعة وانشغالها بتمرد الانفصاليين فى الجنوب ، وهمام تصور أحد أن تدخل قوات عربية أرض دولة عربية أخرى ، هكذا دون استثلان . ( 1 ) .

#### 

<sup>( 1 )</sup> واجع : احمد بهاء الذين ، يوميات ، الاهرام ، ص الاغيرة عدد ١٩٨٧/٢/٢١ .

## المولف في سطور :

- \_ عبدالتواب مصطفى
- صحفى ومقدم برامج بتليفزيون القاهرة .
- \_ من مواليد القليوبية أن ٢٤ سبتمبر ١٩٥٨ .
- \_ تخرج في كلية الاعلام بجامعة القاهرة عام ١٩٨٠ ( شــعبة الفيـــابيو بقــــــم الاذاهـــة والتليفزيون ) ،
- حصل على دراسات ودورات تخصصية عديدة فى الاعلام التليفزيوني من مؤسسة فحريد ربيك
   نومان الالمائية الغربية ومعهد الافاعة والتليفزيون بمصر
  - . حصل على دبلوم المعهد العالى للدراسات الاسلامية عام ١٩٨٠ .
- \_ حصل على دبلوم المعهد العالى للبحوث والدراسات العربية \_ شعبة العلوم السياسية \_ صام
  - . عصل على ماجستير الدراسات العليا في التاريخ والحضارة المصرية ١٩٨٨ -
  - ـ مسجل حاليا لنيل درجتي ( ١ ) ماجسيتر الدراسات العليا في العلوم السياسية .
  - ( ۲ ) دكتوراه الفلسفة العلمية في مقارنات الاديان .
  - يعمل بالحقل السياسي منذ ١٥ علما من خلال الحركة الطلابية والمجانس النيابية
    - المحلية، والعمل الشباس .
    - \_ له العديد من المؤلفات الدينية والادبية والسياسية تحت الطبع منها : \_
    - ١ \_ الممارسة الديمقراطية ونظام الحكم في دولة الصديق د رضى الله عنه ١ .
      - ٧ ـ حرية الرأى وحق المعارضة في النظام السياسي الاسلامي .
      - ٣ ـ منظمة المؤتمر الاسلامي بعد وأد الجامعة واسقاط الخلافة .
  - ٤ .. البعد الاسلامي في السياسة الخارجية المصرية ( في عهدي نجيب وعبدالناصر ) -
    - ملامح التجربة الديمقراطية في مصر . منذ ثوية يوليو وحتى الجمهورية الرابعة .
      - ٩ \_ قليل من الرومانسية.
      - ٧ \_ و سلوى فؤاد ، . ديوان شعر . .

#### 

# القهرس

| ٣   | الاهداء                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ٥   | شكر                                                      |
| ٦   | المقدمةالمقدمة                                           |
| 11  | الباب الأول : مباحث تمهيدية                              |
| 14  | مبحث أ: موجز تاريخ السودان                               |
|     | مبحث ب: السودان اليوم _ معلومات عامة من واقع             |
| 17  | بطاقته الشخصية                                           |
| ٧٠  | مبحث ج: مرجز تاريخ التجربة الديمقراطية في السودان ٠٠٠٠٠٠ |
|     | مقلمة                                                    |
|     | ♦ مرحلة دستور ١٩٥٦ المؤقت                                |
|     | <ul> <li>مرحلة الحكم العسكري بعد انقلاب ١٩٥٨</li> </ul>  |
|     | <ul> <li>مرحلة ثورة اكتوبر ١٩٦٤ .</li> </ul>             |
| 44  | لباب الثاني: ملامح نظام الحكم النميري                    |
|     | الفصل الأول: على الجانب السياسي والدستوري والأمنى        |
|     | الغصل الثابي: على الجانب الاقتصادي                       |
| ٤٧  | الباب الثالث: قصة الثورة                                 |
| ٤٩  | الغصل (١) تمهيد                                          |
| ••  | الفصل ( ٢ ) الطريق الى إعلان الثورة                      |
| 7.7 | الفصل ( ٣ ) بدء قصة الديمقراطية                          |
|     | الفصل ( ٤ ) تشكيل المجلس العسكرى الانتقال                |
| 14" | المؤقت الحاكم المؤقت                                     |
| 19  | الفصل ( ٥ ) تكوين تجمع القوى الوطنية                     |
|     | الفصل ( ٦ ) الميشاق الوطني والحكومة المسننية             |
| ٧١  | الانتقالية المؤقتة                                       |
|     | _ تمهيد                                                  |
|     | ـ الملامع الاساسية لمسيرة الحكم في المرحلة               |

# - موقف الحكومة الانتقالية تجاه بعض القضايا السودانية أولا: قضية الجنوب ثانيا: القضية الاقتصادية ثالثا : قضية الفلاشا والرشوة الفصل ( ٧ ) دستور المرحلة الانتقالية ......... ٨٦ القصل ( ٨ ) ميثاق الدفاع عن الديمقراطية .... ٨٨ فصل ( ٩ ) قاتونا تنظيم العمل الحنزيي والعمل الصحفى .... المحنى الفصل ( ١٠ ) قانون الانتخابات ..... ١٠٠ ) ... ٣ الفصيل (١١) محاولات التأمير على السلطة الانتقالية . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل ( ۱۲ ) ثمورة ابريل والعملاقات السمودانية الفصل ( ١٣ ) الحكومة الانتقالية في الميزان ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الباب الرابع: الانتفاضة الديمقراطية بعد الانتفاضة ♦ تمهيد \* الفصل الأول : خريطة القدوى السياسية ق \_ تمهید \_ أولا: الأحزاب التقليدية ثانيا : أحزاب جنوب السودان ثالثا: الأحزاب الصغيرة رابعا: القوى الحديثة الفصل الثانئ: الجو السباسي العام والطروف الموضوعية التي جرت في ظلها انتخابات إبريل ١٩٨٦ في السودان . . . الفصيل الثالث : أشرف المعارك .. في سياحة . . . .

|      | الانتخابات السودائية .                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 144  | الفصل الرابع : السودان يستقيل حكومته المبنية الجديدة                      |
|      | ∼ مقنمة                                                                   |
|      | - ميثاق الوحدة الوطنية                                                    |
|      | ـ الحكومة المنتية في ظبل المشاق                                           |
|      | الوطنى .                                                                  |
|      | <ul> <li>التشكيل الوزارى</li> </ul>                                       |
| 1 24 | الخاتمة: : ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                      |
|      | الديمقراطية                                                               |
|      | وكيف يحافظ عليها السودان                                                  |
| 100  | الملاحق :                                                                 |
|      | أولاً : الشخصيات                                                          |
|      | <ul> <li>المشير عبىدالرحمن سيوار</li> <li>اللهب</li> </ul>                |
|      | <ul> <li>الدكتور الجزول دفع الله</li> </ul>                               |
|      | <ul> <li>السيد الصادق المهدى</li> </ul>                                   |
|      | ♦ السيد أحمد الميرضي                                                      |
| 171  | ثانيا : الوثائق                                                           |
|      | <ul> <li>ميثاق تجمع القوى الموطنية المسودانية لانقباذ المسودان</li> </ul> |
|      | ( 19.4.0/٤/٦ )                                                            |
| 771  | # منهلج العمل السياسي بعد الانتفاضة ( ١٩٨٥/٤/٦ )                          |
|      | <ul> <li>ميشاق السلفاع حسن السليمقراطية</li> </ul>                        |
|      | ( 19.0/11/12 ) 1746 ·                                                     |
| 177  | ثالثا: المعلومات العامة : • • • • • • • • • • • • • • • • • •             |
|      | . إهفاء الرئيس في غيابه ئيس الأول مرة في أفريقيا .                        |
|      | . الجيش يحكم ٢٣ هاما في السودان .                                         |
| 178  | - ليبيا لم ترحم السودان حتى في محنته !                                    |
| 174  | المؤلف في سطور                                                            |

رقم الإيداع ١٩٠٧/٢٠٨٦ الترقيم الدولي

1VV - 17E - 711 - 1

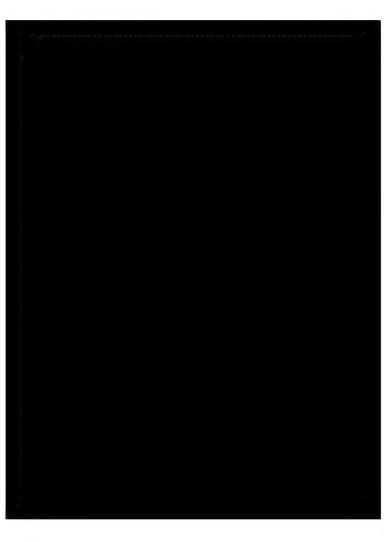